شكر المن رفع الكتاب على الشبكة، قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه مكتبة فلسطين للكتب المصورة



# المسلمرية للمسلم المرائد



تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين بدءً من بعثة النبى على حتى إلغاء الخلافة الإسلامية عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من الصين وإندونيسيا شرقًا إلى الأندلس والمحيط الأطلنطى غربًا، ومن أواسط آسيا شمالاً إلى المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوباً.

وقد انتهجت الموسوعة منهج الحياد في عرض الوقائع والأحداث ، دون مبالغة في ذكر الأمجاد والبطولات ، أو تهوين من العيوب والأخطاء .

وإذا كان استخلاص الدروس والعظات والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة التاريخ ، فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة الموضوعية للمواقف والأحداث .

والأمم الحية هي التي تدرس تاريخها ، وتتعلم من أخطائها قبل أن تباهي بأمجادها أو تفخر بأبطالها .

سفير ٥ شارع جزيرة العرب \_ المهندسين \_ القاهرة \_ ص . ب : ٤٢٥ الدقى ت ٣٤٨٠٢٩ فاكس ٣٤٨٠٢٩٠ فاكس ٣٤٨٠٢٩٠ فاكس ٣٤٨٠٢٩٠



## أجزاء الموسوعة:

١ \_ عصر النبوة والخلافة الراشدة.

٢ - العصصر الأمصوى.

٣ - العصر العباسي في العراق و المسرق.

٤ - المسرق الإسلامي بعد العباسيين.

و \_ مصر والشام والجريرة العربية.

٦ - المغرب الإسكامي.

٧ - المسلم ون في الأندلس.

٨ ـ تاريخ الدولة العثمانية.

٩ \_ المسلمون في إفريقيا جنوبي الصحراء.

# موســوعة ســفير للتاريخ الإســـلامى

# تاريخ المسلمين في إفريقيا (جنوبي الصحراء)

تأليف أ.د رجب محمد عبد الحليم أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة للنبيا ه ش جزيرة العرب – المهندسين – القاهرة . ص . ب : ( ٤٢٥ ) الدقى

#### الهيئة المشرفة:

أ.د. حسن محمود الشافعي عضو مجمع اللغة العربية والأستاذ بجامعة القاهرة.

أ.د. حسن على حسن
 أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة.

أ.د. عبدالشافى محمد عبداللطيف أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر أ.د. عبدالله جمال الدين

> أ.د. محمد حرب رئيس مركز بحوث العالم التركي

أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة.

المحرر العام أحمد عبدالفتاح تمام تحرير عسمسر على الكومى الإشراف على التنفيذ عبدالحميد توفيق سامى عبدالرؤوف المراجعة اللغوية والتصحيح

زينهم البدوى حمدى بنورة الإخراج الفني ماهر عبدالقادر

رسوم

محمد نادی عبد المرضی عبید محمد طراوی عصدام طه ایراهیم الطهطاوی ماهر عبد القادر

رقم الإيداع: ١٩٩٦ / ١٩٩٦

الترقيم الدولي : 9- 497 - 261 - 497 : I .S .B .N : 977 - 261

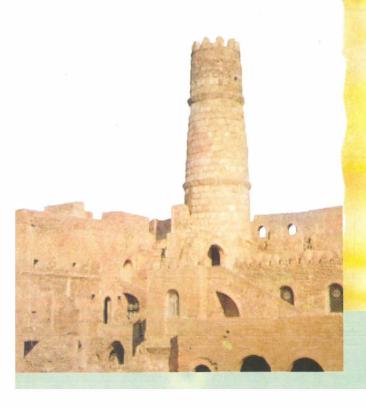

#### مقدمة الكتاب

يقسم بعض المؤرخين قارة إفريقيا إلى جزأين رئيسيين هما إفريقيا شمال الصحراء، وإفريقيا جنوب الصحراء، لتسهيل البحث والدراسة، نظرًا لاختلاف الظروف والأحوال ومجرى التاريخ في كلتا المنطقتين.

والمقصود بالصحراء هنا هي الصحراء الكبرى التي تمتد من المحيط الأطلسي غربًا إلى البحر الأحمر شرقًا، وتقع في شمالها الدول العربية الإفريقية، وهي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ويضم إليها موريتانيا والسودان اللذان يربطان بين شمال القارة ووسطها وجنوبها.

أما الدول التى تقع فى جنوب الصحراء فتتمثل فى بلدان إسلامية عديدة، مثل: السنغال وغينيا ومالى والنيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون وإريتريا والصومال وتنزانيا، وكان لكثير من هذه الدول مسميّات أخرى فى فترة نشأتها وتحولها إلى الإسلام، فكانت تعرف «السنغال» باسم «غانة» أو بلاد «التكرور»، ونيجيريا باسم بلاد «الهوسا»، و«تشاد» باسم بلاد «الكانم» و«البرنو»، والصومال وچيبوتى وهرر باسم بلاد «الطراز الإسلامى» أو بلاد «الزيلع»، وإريتريا باسم بلاد «الدناكل» أو «الأعفار»،وتنزانيا باسم «كلوة» و«زنجبار».

وسوف ندرس هذه البلاد في مسمياتها الأولى التي عرفت بها عند اعتناقها الإسلام ، حتى جاء الاستعمار الأوربي الحديث ، وأعطى بعضًا منها مسميات جديدة، تتفق مع التقسيمات والتجزئة التي فرضها على القارة كلها.

وقد دخل الإسلام إلى إفريقيا عبر طريق برزخ السويس وشبه جزيرة سيناء ، ومنه انتشر في مصر وشمال القارة ، وعبر طريق البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندى ، ومنه دخل إلى شرق إفريقيا والصومال والمحبشة ، وعبر الصحراء الكبرى ، ومنها انتشر الإسلام في غانة ومالى ومنطقة بحيرة تشاد ، وعبر وادى النيل والصحراء الشرقية ، وبواسطتهما انتشر الإسلام في بلاد النوبة والسودان وشمال الحبشة .

وانتشر الإسلام عبر هذه الطريق سلمًا دون قتال ، حمله الدعاة المسلمون والفقهاء ، الذين انطلقوا من المساجد والزوايا ، والتجار الذين انطلقوا من مراكز التجارة التي أقاموها في مناطق مختلفة من القارة، كما كان لهجرات القبائل العربية وغير العربية أثر كبير في نشر الإسلام واستقراره ، وإقامة دول له هناك .

وقد تأثرت الشعوب الإفريقية بالإسلام وحضارته وتفاعلت معهما، وظهر ذلك في انتشار اللغة العربية في كثير من بلدان القارة ، وأصبحت هي لغة الحديث والعلم والفن ، وأصبحت اللغة الرسمية وبخاصة في شمال القارة وشرقها ، وكذلك كانت في بلدان غرب القارة ووسطها حتى قضى عليها الاستعمار الأوربي في العصر الحديث، كما تأثرت تلك الشعوب بالإسلام في زيهم ونظم حكمهم وتنظيم دولهم ، وتطبيق الشريعة الإسلامية في معاملاتهم وأحكامهم، حتى عمت الحضارة الإسلامية معظم بلاد القارة الإفريقية .



# الطرق التي سلكها الإسلام إلى قارة إفريقيا

أولا: الطرق التي سلكها الإسلام إلى قارة إفريقيا (جنوب الصحراء) كثيرة ومتعددة ، منها:



طرق القوافل التجارية التي تربط بين شمالي القارة وبلاد السودان الغربى والأوسط (غرب إفريقيا) ، ومنها الطريق الذي يبدأ من جنوبي «تونس» ويتجه إلى «بلاد الكانم والبرنو» في حوض بحيرة «تشاد» ، والطريق الذي يبدأ من جنوبي «الجـزائر» ويتجـه إلى «بلاد الهوسا» في شمال «نيچيريا»، والطريق الذي يبدأ من جنوبي «مراكش» ويصل إلى مصب

«نهـر السنغـال» ومنحني «نهـر الزمبيزي» في «موزمبيق». النيچر» و «نيچيريا» و «تشاد» .

> وطريق بحرى يسير عبر مياه «البحر الأحمر» و«خليج عدن» و «المحيط الهندي» ، ويربط هذا الطريق بين «شبه الجزيرة العربية» وشرق إفريقيا ، ومنه دخل الإسلام إلى شرق القارة وخاصة إلى «إريتريا» و «الصومال» و «الحبشة» و «زنجبار» وساحل شرقى إفريقيا حتى مدينة «سوفالة» جنوب «نهر

وطريق وادى النيل وطريق درب الأربعين اللذان تدفق منهما الإسلام إلى «بلاد البحة» و«بلاد النوبة» وإلى «دار فور» وبقية «بلاد السودان الشرقي» ، وهو «سرودان وادي النيل» الذي يعرف الآن بجمهورية السو دان .

ويلاحظ أن معظم هذه الطرق طرق تجارية ، ولم تستخدم كمعابر للجيوش إلا في القليل النادر ، مما



في موسم الحج وأثَّروا في إخوانهم وأهاليهم بعد أن عادوا من الحج مشحونين بشحنة دينية عميقة . ومنهم المهاجــرون الذين أتوا في هجرات عديدة شملت العرب الصوفية الذين اخترقوا أعماق القارة ووصلوا إلى النجوع والكفور والقرى والغابات ، وسوف نفصل الحديث عن هذه الوسائل التي انتشر الإسلام بها في القارة الإفريقية (جنوب الصحراء):

وغيرهم ، وحملوا معهم الإسلام والشقافة الإسلامية ، ومنهم

### ١ - الدعاة:

ويقصد بالدعاة الأفراد المسلمون الذين تلقوا قدرًا من العلوم الدينية، وعلى رأسهم الفقهاء والعلماء والمشايخ والقراء والقضاة، وكان هؤلاء يسمون في مختلف أنحاء القارة بأسماء مختلفة ، مثل المرابط، وألفا ، والمعلم ، والفقيه، والشيخ ، وسيدنا ، ومولانا . وكانوا يحظون بنصيب كبير من الاحترام والتقدير ، وكانت كل قرية في إفريقيا تقيم داراً لاستقبالهم واستضافتهم ، وكان الحكام والملوك الأفارقة سواء أكانوا مــسلمـين أم وثنيين يعــاملـونهم باحترام كبير ، وكانوا يتخذون منهم مستشارين ووزراء يصرفون لهم أمور الدولة ، مثلما كان الحال في دولة «غانة» الوثنية ، كما يقول «البكرى» الذي عاش في القرن العاشر الميلادي . وكان هؤلاء الدعاة ينشئون الكتاتيب لتعليم الأطفال الوثنيين القراءة والكتابة وبعض العلوم الأخرى ، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال بذرة إسلامية داخل الأسر الوثنيـة ، وكذلك كان الدعاة ينشئون المدارس التي كانت تعد مركزاً مهما لنشر الإسلام وثقافته ، وكذلك المساجد والزوايا والأربطة والخلاوى التي كان يلتقي فيها الأفارقة بالدعاة ويتلقون عنهم العلوم الدينية ؛ حيث يخرجون

دعاة للإسلام بين أهليهم وأقاربهم من الوثنيين.

ولذلك انتــشـر الإســلام بين الأفارقة ، خاصة بعد أن اعتنقه بعض ملوكهم الذين كانوا يتحولون تلقائيا إلى دعاة للإسلام في بلادهم . ومن هؤلاء ملك «مالي» وملك «التكرور» وملك «سلى»، فقـد نشر هؤلاء الإسلام بين شعوبهم من التكرور والسوننك والماندنجو وغيرهم من شعوب غرب القارة . وخرج من هذه الشعوب دعاة تخصصوا في الدعوة إلى الإسلام حتى أصبحت كلمة تكروري أوسوننكي تعنى داعية للإسلام عند شعوب هذه المنطقة .

ومن أهم الدعاة الذين نشروا الإسلام بين البربر في «الصحراء الكبرى» والتكرور في «السنغال» والسوننك في «غانة» ، الشيخ «عبدالله بن ياسين الجزولي» المتوفّى عام (٥١١هـ = ٥٩٠١م) ، والذي قامت على يديه «دولة المرابطين» الكبرى قبل ذلك ببضع سنين .

وهناك داعية آخر قام بنشاط كبير في حوض «نهر النيجر الأعلى» هو «أبو القاسم على بن يخلف» ، الذي أسلم على يديه ملك مالي الذي اتخذ لقب المسلماني (أي الذي أسلم)، بعد إسلامه في القرن الحادي عشر للمياد ، وفي بلاد

«الهوسا» نجد داعية إسلاميا كبيراً هو الشيخ «محمد عبدالكريم المغيلي» المتوفَّى عام (٩٠٩هـ = ٣٠٥م) الذي نشر الإسلام في بلاد «الهوسا» ، ثم أتبي بعده بعدة قرون داعية كبير من شعب الفولاني هو الشيخ «عثمان بن فودي» الذي أتم حركة نشر الإسلام في هذه البلاد ، وخاصة «نيچيريا»

وإذا اتجهنا شرقًا ووصلنا إلى بلاد حوض «بحيرة تشاد» حيث «دولة الكانم والبرنو» نجد داعية إسلاميا عظيمًا هو الشيخ «محمد ابن ماني» الذي أسلم على يديه ملوك هذه البلاد في القرن الحادي عشر للميلاد .

وكذلك دخل الإسلام كثير من النوبيين وأهالي «السودان النيلي» و«دارفور» على يد دعاة وفدوا من «مصر» و«اليمن» و«الحجاز» من أمثال «غلام الله بن عائذ اليمني»، و«حمد أبي دنانة» من «الحجاز»، والشيخ «محمد القناوي الأزهري» من «مصر»، وتلقف الدعوة وأذاعها سودانيون من أمثال الشيخ «محمد بن سرحان «صغيرون محمد بن سرحان العدوي» وغيرهم.

ووفد على منطقة القرن الإفريقي وساحل شرقى إفريقيا عدد كبير من الدعاة ، من أمثال «ود بن هشام المخزومي» الذي أقبل

إلى بلاد «الحبشة» في عهد «عمر ابن الخطاب» – رضى الله عنه – ، وأنشأ أحفاده دولة إسلامية في «إقليم شوا» وسط هضبة الحبشة ، كذلك وفد دعاة من «بني عبدالدار» أو من «بني عقيل بن أبي طالب» إلى بلاد «الزيلع» و«الصومال» و«إريتريا» وأنشأ أحفادهم سلطنة إسلامية أخرى في هذه البلاد تسمى «سلطنة أوفات الإسلامية» .

وهكذا كان للدعاة فضل كبير فى نشر الإسلام وثقافته ، وفى إقامة سلطنات إسلامية فى كثير من نواحى القارة ، كما سنرى ذلك فى حينه بالتفصيل فى هذا الجزء من السلسلة .





#### ٢ - التجار:

كان للتجار الدور الأول في نشر الإسلام في القارة بعد الدعاة، ويظهر ذلك من قول السير «توماس أرنولد» في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» أن التجارة والدعوة إلى الإسلام مرتبطان كل الارتباط.

وقد تدفق الإسلام عبر الطرق التجارية الموصلة بين مختلف أنحاء القارة ، والتي أشرنا إليها من قبل، إلى حوض نهرى «السنغال» و«النيجر» ومنطقة حوض «بحيرة تشاد» ، وكذلك إلى «الصومال» و«بلاد النوبة» و«السودان» و«الحبشة»، و«ساحل شرق إفريقيا».

وقد قام العرب والبربر بدور كبير في هذا النشاط التجاري ، وأصبحت مدن الشمال الإفريقي مراكز للتجارة بجانب كونها مراكز للعلم والشقافة، ووصلت إليها السلع الإفريقية ، واتجه تجار العرب والبربر واخترقوا الصحراء الكبرى ووصلوا إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، وكان لذلك أثره الكبير في نشر الإسلام الذي أقبل مع قوافل التجار ، وازداد انتشاره بعد أن انتقل معظم النشاط التجاري إلى أيدى السودان والزنوج أنفسهم من تجار «الفولاني» و«التكرور» و «الهوسا» و «الكاغية» والصوماليين وغيرهم من الأفارقة الذين اتخذوا

التجارة حرفة رئيسية ، وصار هؤلاء التجار الأفارقة دعاة للإسلام، وقلدوا المغاربة في إقامة بعض الأسواق في مدن معينة في أيام معلومة .

وكان هؤلاء التجار سواء كانوا من العرب أو البربر أو السودان ينزلون في هذه الأسرواق أو في المراكز التجارية ويحتكون بالزنوج ويؤثرون فيهم بنظافتهم وأمانتهم وسلوكهم الشخصى القائم على قيم الإسلام وتقاليده السامية ، وغالبًا ما ينتهى هذا الاحتكاك بدخول كثير من هؤلاء الزنوج في الإسلام الذي كان يتركز أولا في المدن التي ينشط فيها التجار بوجه خاص ، وكانوا

إذا ما استقر بهم المقام في إحدى هذه المدن ينشئون كتاتيب أو مدارس لتعليم الإسلام وتحفيظ القرآن التعليم الإسلام وتحفيظ القرآن مقرا للدعوة إلى الإسلام ، وقاموا في الوقت نفسه بجزاولة نشاطهم التحراري ، وكانوا أثناء الليل يحولون دكاكينهم إلى مكان يتلقى فيه الأطفال الوثنيون مبادئ القراءة والكتابة على ضوء النيران ، مما وثقوا

بهم، مما فتح الباب أمام الإسلام كى ينتشر بينهم.

وكذلك وثق بهم رجال الطبقة الأرست قراطية من الملوك والأمراء ومشايخ القبائل ؛ حيث كان التجار المسلمون يُستقبلون في بلاط هؤلاء الملوك الوثنيين بترحاب شديد ؛ لسمو أخلاقهم وكريم خصالهم وخبرتهم بالسياسة وشئون الإدارة والمال ، ونظراً لأنهم كانوا يجلبون لهذه الطبقة ما كانت تحتاج إليه من

سلع فاخرة ، ومن ثم أضفى هؤلاء اللوك حمايتهم على هؤلاء التجار، فنعموا بالأمان والاستقرار وازداد نشاطهم بين أفراد هذه الطبقة ، التي سرعان ما تحولت إلى الإسلام في عدد كبير من البلدان .

ومن أهم المراكز التجارية التي أنشاها العرب أو أهالي البلاد المحليون واتخذوا منها مراكز للتجارة والدعوة: مدينة «أودغشت» في «موريتانيا» الحالية،





ومدينة «تمبكت» التي بناها المرابطون من المغاربة على ضفة نهر «النيحر» أواخر القرن الخامس الهجرى ، كذلك كانت مدن : «كانو» ، و «وجادو» ، و «غيمى» في غرب القارة مراكز للدعوة والتجارة . وكانت مدينة «عيذاب» التي تقع على ساحل «البحر الأحمر» ، ومدينة «قوص» التي تقع على «نهر النيل» في على «نهر النيل» في على «الحر الكارم إلى «الحبشة» وشرق عشرة

إفريقيا ، كما انطلقوا من موانى :

«سواكن» و«باضع» (مصوع)
و«زيلع» و«بربرة» و«مقديشيو»
و«مبسه» و«مالندى» و«كلوة»
و«سوفالة» ، وكلها موانئ تقع على
الساحل الغربى للبحر الأحمر
وعلى الساحل الشرقى لإفريقيا ،
ونشط التجار في هذه المراكز
ونشط التجارية كلها ووصل نشاطهم إلى
التجارية كلها ووصل نشاطهم إلى
و«الكونغو» ، وأسلم على أيديهم
أعداد كبيرة من الأفارقة .

وكانت قوافل الجمال التي تحمل تجارة القارة لاتستطيع العودة من هذه المناطق الداخلية إلى المناطق الساحلية في موسم الأمطار ، فكان التجار ينتظرون الشهر أو الشهور يتاجرون ويحتكون بالأهالي ؛ مما كان يؤدي إلى إسلام الكثير منهم ، ثم يعودون من حيث أتوا حينما تتحسن الأحوال الجوية ، هذا في الوقت الذي أصبح التجار المحليون المقيمون دائمًا في بلدان القارة عُمُدًا للدعوة الإسلامية .

#### ٣ - الحجاج:

نتيجة للنشاط التجارى الواسع الذى أشرنا إليه والذى ساد شمال القارة ، ووسطها وغربها وشرقها وما نتج عنه من انتشار الإسلام والثقافة الإسلامية ؛ نشطت قوافل الحج التي كانت في الوقت نفسه قوافل للتجارة التي كان يمارسها الحجاج على طول طريقهم إلى الأراضى المقددسة ، وقوافل لتحصيل العلم عن طريق الالتقاء بعلماء البلدان التي يمرون بها ، فكانت تخرج من غرب القارة قوافل عديدة على رأسها ملوك هذه البلدان ، الذين كانوا يحرصون على أداء هذه الفريضة رغم ما كانوا يتكبدونه من مشاق ومتاعب، نظراً لطول الطريق ومخاطره ووعورته ، لكنهم كانوا يخرجون في رحلة قد تستغرق عامًا أو عامين ويلتقون في موسم الحج بإخوانهم المسلمين على اختلاف بلادهم وألسنتهم وألوانهم ، فيشعرون جميعًا بالأخوة الإسلامية، ويشعر الإفريقي بانتمائه إلى عالم إسلامي واسع ، وبأخوته لسلمى ذلك العالم ، فتتحطم الحواجز العرقية والقبلية واللغوية والاجتماعية ، ويصبح الجميع شعبًا واحدًا يتكلمون بعبارات واحدة ، ويتجهون إلى قبلة واحدة، ومن ثم أصبح خروج المسلمين من غرب

إفريقيا ووسطها وشرقها جماعات وفرادى إلى الحج، واتصالهم بالشعوب الإسلامية المختلفة في بلاد الحجاز أو أثناء رحلة الذهاب والعودة تأكيدًا لروح الأحوة الإسلامية التي فرضها الإسلام، في عود هؤلاء الأفارقة ممتلئين بالحماسة لنشر هذا الدين ، ووقف بحهودهم على إعلاء شأنه في بلادهم وما جاورهم من البلاد الوثنية ، خاصة أن هؤلاء الحجاج

كانوا يعودون محملين بالكتب الدينية التي تزيد من علم الأفارقة وثقافتهم كما كانوا يعودون أحيانًا مصحوبين ببعض الدعاة والفقهاء والتجار من غير الأفارقة ، مما كان له أثره في نشر الإسلام ، لاسيما وأنهم كانوا يقومون بإنشاء المدارس لتعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم ونشر الإسلام بين الوثنيين ، ونشر عقائده الصحيحة بين المسلمين الأفارقة .

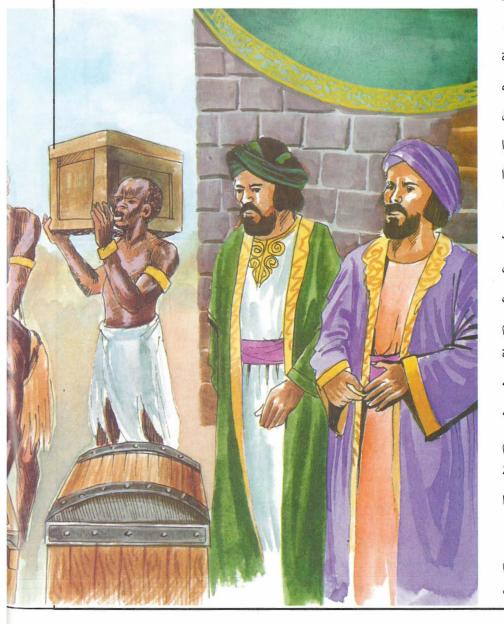

وكان المسلمون الجدد من هؤلاء الأفراقة يرون ارتفاع المكانة الاجتماعية لإخوانهم وأقربائهم من الذين أدوا هذه الفريضة ، فيقدمون هم الآخرون عليها ، ولذلك تعددت قوافل الحج التي كانت تخرج من هذه البلدان ، والتي كانت تضم آلافًا مرؤلفة وعلى رأسها الملوك والحكام في أحيان كثيرة .

ومن أشهر الملوك الذين أدوا

هذه الفريضة من حكام إفريقيا «منسا موسى» سلطان «مالى المحج الإسلامية» ، الذى خرج إلى الحج من هذا المكان النائى فى غرب القارة على رأس موكب كبير تحدث عنه المؤرخون ، وذلك فى عام (٧٢٧هـ = ١٣٢٣م) إذ كان موكبه يضم أكثر من عشرة آلاف حاج ، وكان يحمل معه كميات كبيرة من الذهب الخام ، أهدى منه إلى سلطان «مصر» وأمرائها وموظفيها،

كما أفاض منه على فقراء «مكة» و«المدينة» ، ومنتح عن سعة حتى قيل إن قيمة الذهب انخفضت في «مصر» انخفاضًا ملحوظًا لكثرة ما أنفقه فيها .

كذلك تحدثنا المصادر بأن ملوك «سلطنة صنغى الإسلامية» التي خلفت سلطنة «مالي» في غرب إفريقيا قاموا بأداء هذه الفريضة ، ومن أشهرهم السلطان «أسكيا محمد الأول» في عام (٩٥٥هـ = ۱۱۱۱م) ، وقــــد أدى بعـض سلاطين «الكانم» و «البرنو» الذين كانت دولتهم تقوم حول «بحيرة تشاد» الحج ثلاث مرات ، وبعضهم تُوفِّي أثناء الذهاب أو العودة ودفن في «مصر». وكان حكام بلاد «السودان النيلي» ، و «الصومال» و «الحبشة» وشرق إفريقيا بصفة عامة يؤدون هذه الفريضة في سهولة ويسر ، نظرًا لقربهم من بلاد «الحجاز» ، وكانوا يحرصون على ذكر لقب الحاج قبل أسمائهم مثلما كان يفعل إخوانهم في شمال إفريقيا وغربها ، حتى السلاطين أنفسهم ؛ مما يدل على أهمية هذه الشعيرة لديهم ، وعلى أن تأثيرها في نفوسهم كان قويا ، ولذلك كانوا يعـودون من هـذه الرحلة ممتـلئين حماسة للإسلام ولنشره بين من لم يعتنقه من الوثنيين في بلادهم

وقراهم .



#### ٤ - الهجرات:

كان لتحركات القبائل وهجراتها سواء أكانت عربية أم بربرية أم سودانية وزنجية دور كبير في نشر الإسلام وثقافته ، واللغة العربية وثقافتها في القارة الإفريقية .

ومن أهم هذه الهجرات هجرات العرب إلى بلدان القارة المختلفة ، وكانت «مصر» هي القاعدة والمنطلق الذي انطلقت منه هذه الهجرات العربية غربًا إلى شمال إفريقيا، وبلاد «النوبة» و «السودان» ، فقد هاجرت جماعات عربية من «ربيعة» و «جهينة» و «بلي» إلى «أرض البجة» منذ منتصف القرن السابع للميلاد ، ونجحوا في نشر الإسلام بين الأهالي ، ودفعت شهرة «وادي العلاقي الذي يقع في الصحراء الشرقية بين «أسوان» و«البحر الأحمر" بالذهب والزمرد إلى جذب جماعات كبيرة من «ربيعة» و (جهينة) منذ عام (٢٣٨هـ = ٨٥٢م) إلى هذه المنطقة ، حيث استقر العرب هناك وتزاوجوا مع «البجة» وأقاموا إمارة عربية مدت نفوذها إلى «أسوان» وشمال «بلاد النوبة» ؛ حيث صاهروا حكام مملكة «مَقُرة» النوبية المسيحية ، ونتج عن ذلك انتقال الحكم إلى هؤلاء العرب من الذين عرفوا باسم «بني كنز» نسبة إلى لقب كان قد أطلقه أحد

الخلفاء الفاطميين في «مصر» على أحد أمرائهم نظير مساعدته لهذا الخليفة في القضاء على أحد الثائرين والخارجين على دولته في صعيد «مصر». وتطورت أحوال «بني كنز» هؤلاء حتى استطاعوا أن يقيموا دولة «بني كنز» العربية في «بلاد النوبة» واتخذوا «دنقلة» عاصمة لهم منذ عام (٧٢٣هـ = ١٣٢٣م).

وبقيام هذه الدولة انفتح باب الهجرة العربية على مصراعيه ، فهاجرت قبائل عربية كثيرة إلى وسط «السودان» ، وأقاموا بين نهرى «النيل الأبيض» و «الأزرق» ، وتحالفوا مع قبائل سودانية تسمى «الفونج» ، واستطاعوا أن ينشئوا معًا دولة واسلامية أخرى هي دولة «الفونج» التي كانت عاصمتها «سنار» ، وذلك عام (۱۱۱هـ = ٥٠٥١م).

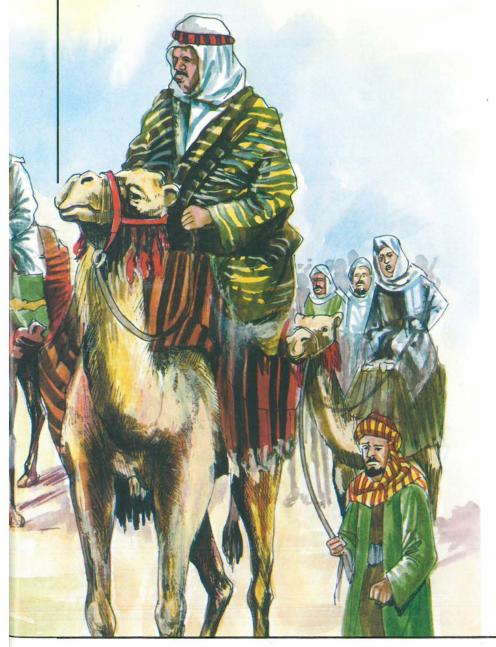

كذلك هاجرت قبائل عربية كثيرة من «مصر» إلى مملكة «دارفور» الوثنية منذ القرن الحادى عشر للميلاد ، ووفدت إلى هذه المملكة هجرات عربية أخرى من «تونس» و «شمال إفريقيا» ، واختلط هؤلاء المهاجرون بالأهالى وصاهروا ملوك «دارفور» ، ونتج عن هذه المصاهرة انتقال الحكم إليهم ، فأصبحت «دارفور» سلطنة عربية إسلامية منذ عام (٩٤٨هـ =

03319).

كذلك تواصلت الهـجرات العـربيـة إلى بلاد «الزيلع» و«الحبشة»، وهى المنطقة التى تعرف الآن باسم منطقة القرن الإفريقى . ومنها هـجرة «ود بن هشام المخزومي» في عصر «عمر بن الخطاب» - رضى الله عنه - والتى أشرنا إليها من قبل ، وقد تبع ذلك هجرات عربية استقرت على طول ساحل هذه المنطقة ،

وأقامت في المدن الساحلية التجارية، مثل «سواكن» و«باضع» (مصصوع) و«زيلع» و«بربرة»، وانطلقت إلى الداخل وسكنت مع الأهالي واشتغلت بالتجارة والزراعة والرعي، وازداد عددها حينًا بعد حين حتى تمكنت من إقامة سلطنات إسلامية، مثل «سلطنة شوا» و«سلطنة أوفات» و«سلطنة عدل»

وقد ازدادت هجرات العرب على ساحل شرق إفريقيا وأنشئوا مراكز تجارية بطول هذا الساحل ، حتى قال بعض المؤرخين إنهم أنشئوا ستا وثلاثين مدينة ، بدءًا من «مقديشيو» في «الصومال» وحتى «سوفالة» جنوب نهر «الزمبيزي» في «موزمبيق».

ومن أشهر هذه الهجرات هجرة «سليمان» و«سعيد» ابنى «عباد بن عبد بن الجلندى» ، وكانا ملكين فى «عُمان»، واضطرتهما ظروف القتال مع «الحجاج بن يوسف الثقفى» ، الذى أراد أن يفرض نفوذه على «عمان» بالقوة المسلحة، إلى ترك وطنهما والاتجاه فى سفن إلى ساحل شرق إفريقيا ؛ حيث وصلوا ومن معهما من رجال وجند وأهالى إلى جزر «أرخبيل لامو» التى تقع فى



الإسلامية بين الصوماليين.

ولم تلبث أن وفدت هجرة أخرى إلى هذا المكان نفسه تعرف باسم هجرة الإخوة السبعة ، جاءت من «الأحساء» في عام ساحل «بنادر» بالصومال ، بعد أن ضاق بهم المقام في منطقة الخليج ؛ ضاق بهم المقام في منطقة الخليج ؛ تيجة لصراعات سياسية ومذهبية ، وكان هؤلاء الإخوة من قبيلة «الحارث» العربية ، ولما وصلوا إلى هذا الساحل استطاعوا أن يطردوا الزيدية إلى الداخل . وأن ينشئوا

مدينة «مقديشيو» في عام (٢٩٥ه= ٧٠٩م) ويتخذوها عاصمة لدولتهم التي أقاموها هناك، والتي كانت تعرف باسم «سلطنة مقديشيو الإسلامية». وبذلك ظهر إلى الوجود مركز إسلامي كبير كان له أثره القوى في نشر الإسلام لا بين الصوماليين فحسب، بل بين كثير من سكان شرق إفريقيا كله.

وقد أعقب تلك الهجرة هجرة شيراز» شيرازية فارسية أتت من «شيراز» بإيران ، كان على رأسها أمير يدعى «على بن حسين بن على

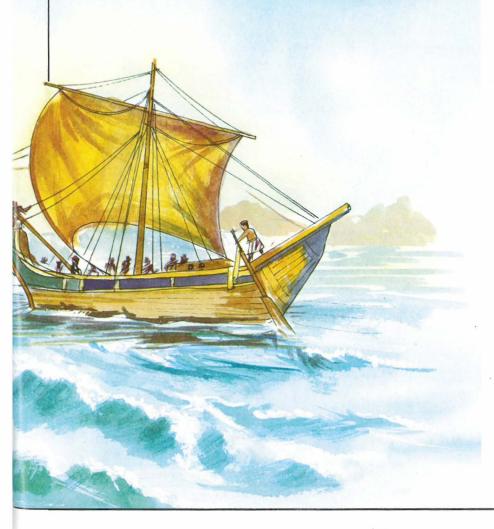

دولة «كينيا» الآن ، وذلك في الفــــــرة (٧٥ - ٨٥هـ = ٦٩٤ - ٤٠٧م) ، واستــقروا هناك وأنشــئوا إمارة صغيـرة كان لها أثرها في نشر الإسلام بين الأهالي المـوجودين في تلك المنطقة .

كذلك هاجر بعض الشيعة الزيدية إثر مقتل إمامهم «زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب» - رضى الله على بن أبى طالب» - رضى الله عنهم أجمعين - في عام (١٢٢ه= «هشام بن عبدالملك» ، فاضطر أتباعه بعد مقتله إلى الهجرة خوفًا من اضطهاد الحكام لهم ، فوصلوا إلى ساحل «بنادر» بالصومال ، وأقاموا هناك نحو مائتي عام أرسوا فيها قواعد الإسلام والثقافة

الشـيـرازی»، وذلك فی عـام ( ٣٦٥هـ = ٩٧٥م) وذلك نتيجة خلافات وقعت بينه وبين إخوته فی «شيراز»، اضطرته إلـی الهجرة هو وأتباعـه ورجاله فی سبع سفن ضخمة إلی شرق إفريقيا ؛ حيث استقـر بهم المقام فی جزيرة «كلوة» التی تتـبع دولة «تنزانيا» الآن ، واستطاع أن يؤسس سلطنة إسلامية تــمی «كلوة» ، ظل يحكمها هو تسمی «كلوة» ، ظل يحكمها هو

وأحفاده نحو قرنين من الزمان حتى أتت هجرة عربية أخرى من «اليمن» من «بنى الحسسن بن طالوت المهدلى»، وحكمت هذه السلطنة، ومن ثم تغلبت الصبغة العربية فيها على الصبغة الشيرازية الفارسية واستمرت هذه السلطنة قائمة حتى جاء البرتغاليون وتغلبوا عليها في عام (١١٩هـ = ٥٠٥١م).

ونتيجة لهذه الهجرات العربية المتتابعة انتشر الإسلام واللغة العربية بين السكان المحليين في منطقة «القرن الإفريقي»، وفي منطقة الساحل الشرقي لإفريقيا، وكذلك في الجزر المواجهة لهذا الساحل، و«جزر مثل «جزيرة زنجبار»، و«جزر مالاجاش الآن) وغيرها من الجزر، وتكون عالم إسلامي واضح المعالم والقسمات، نشأت فيه دول وسلطنات إسلامية ظلت موجودة والأحباش، ثم بالاستعمار والأوروبي في العصر الحديث.

كذلك خرجت هجرات عربية من «مصر» في اتجاه الغرب إلى بلاد المغرب العربى منذ عصر الفتوحات الإسلامية في القرن الأول للهجرة ، وظلت هذه الهجرات تتتابع حتى القرن الخامس للهجرة ؛ حيث نزح من «مصر» إلى هناك «بنو هلال» و «بنو سليم»، ولاشك أن الحكم العربى الإسلامي لهذه البلاد بالإضافة إلى هذه الهجرات قد أديا في النهاية إلى تعريب أهل البلاد الأصليين، فانتشرت بينهم اللغة العربية وأصبحت لسانهم ، وغدت هذه البلاد بلدانًا عربية إسلامية ، وقد انطلقت من هذه البلاد هجرات عربية لكنها كانت قليلة العدد قليلة

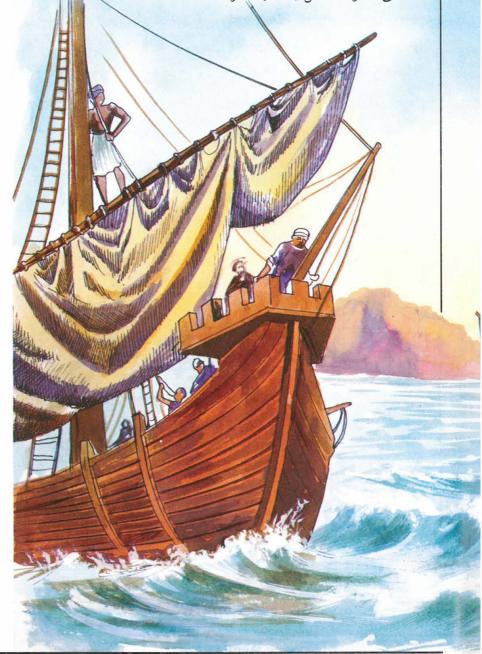

الأفراد ، اتجهت جنوبًا إلى حوض الصحراء الكبرى ومنها إلى حوض الصحراء الكبرى ومنها إلى حوض «نهر السنغال» و «النيچر» ، وحوض «بحيرة تشاد» مثل «بنى جذام» و «بنى معقل» و «أولاد سليمان» و «جهينة» وغيرهم ، واستقرت هذه القبائل هناك ولاتزال توجد إلى الآن بعض هذه القبائل التي تحتفظ بأصولها العربية ، ولكن نظرًا لقلة هذه الهجرات وقلة عدد أفرادها فإنها لم تؤدّ إلى انتشار اللغة العربية بين الأهالى هناك ، وكانت العربية والتعليم والتجارة والوثائق الرسمية للدولة فقط ، ولما جاء الرسمية للدولة فقط ، ولما جاء

الاستعمار الأوربى إلى هذه البلاد حارب هذه اللغة وحارب الإسلام بكل ما يستطيع من قوة ، ولايزال يحاربه رغم الاستقلال .

وإذا كان العرب قد هاجروا إلى البلدان الإفريقية في مختلف أنحاء القارة ، وكان لهم أثرهم الكبير في نشر الإسلام ولغته وثقافته ، وكذلك في إقامة سلطنات البربر إيضًا في هذه الميادين ، أثر كبير أيضًا في هذه الميادين ، وخاصة «بربر صنهاجة» ، الذين كانوا يسكنون الصحراء الكبرى ، واستطاعوا نتيجة لجهود داعية

عظيم أشرنا إليه وهو الشيخ «عبدالله بن ياسين الجزولي» أن يقيموا «دولة المرابطين» منذ عام (٤٤٨ه ع ٦٠٥١م) ، وأن يضموا إليها «بلاد المغرب الأقصى» و«بلاد المغرب الأقصى» و«بلاد اللغرب الأقصى» و«بلاد الوثنية، وانطلق دعاتهم بين أهالي الوثنية، والطلق دعاتهم بين أهالي الإسلام ، كذلك وفد كثير من قبائل البربر الأخرى إلى هذه البلاد مهاجرين إليها ، واستقروا فيها وأنشئوا المدن والمراكز التجارية مثل مدينة «أودغشت» ومدينة «تمبكت»

وغيرهما .

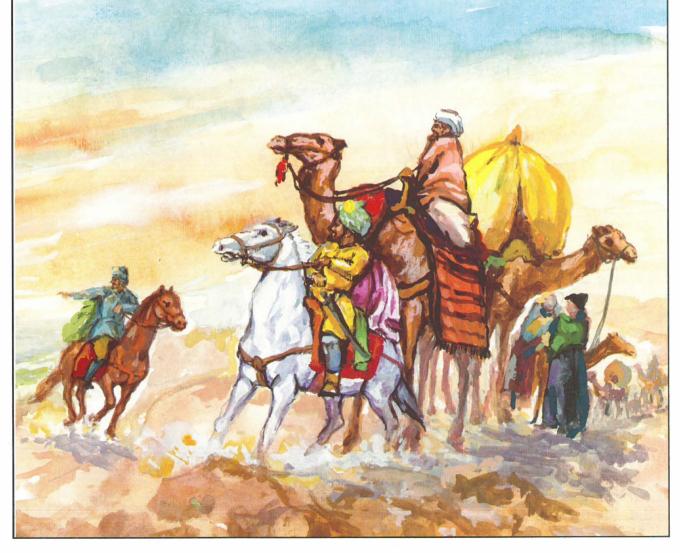

كما هاجرت قبائل من البربر منذ ما قبل الإسلام إلى حوض «بحيرة تشاد» وأقامت دولة تسمى «دولة الكانم والبرنو»، ولم يلبث ملوك هذه الدولة أن اعتنقوا الإسلام في أواخر القرن الحادي عشر للميلاد، وظلوا يحكمون هذه البلاد وينشرون الإسلام فيها حتى القرن التاسع عشر.

كذلك كان لهجرات النوبيين والجلا والأعفار والصوماليين والجلا والأعفار والزنوج أثر كبير في نشر الإسلام في منطقة «القرن الإفريقي»، وفي «ساحل شرق إفريقيا»، وكانت هذه الهجرات وراء توسع السلطنات الإسلامية التي قامت في هذه المنطقة، وساعدتها في رد عدوان الأحباش على المسلمين في منطقة «القرن الإفريقي» وخاصة في القرن السادس عشرالميلادي.

#### ٥ - الطرق الصوفية:

ارتبط نشاط الدعوة إلى الإسلام لاسيما في غرب إفريقيا وشرقها بانتشار الطرق الصوفية ، وخاصة بين المشتغلين بالتجارة ، وكانت هذه الطرق قد بزغ نجمها في الأفق منذ أن تعرض العالم الإسلامي لخطر الإستعمار الأوروبي الحديث بدءًا من القرن السادس عشر بلدءًا من القرن السادس عشر المسادى ، واستطاعت الطرق المسوفية أن تُسهم إسهامًا كبيرًا في الدعوة إلى مقاومة الاستعمار ، وكذلك في الدعوة إلى الوحدة



أحد الآثار الفنية الإفريقية (مالي)

الدينية ، وفي نشر الإسلام بين من لم يعتنقه ، ونتيجة لذلك جذبت هذه الطرق إليها كثيرًا من الشباب الأفارقة .

ففى شرق إفريقيا وبلاد «سودان وادى النيل» ظهرت «الطريقة الميرغنية» فى القرن التاسع عشر للميلاد والتى كان لها تأثيرها الكبير على الناس هناك ، وكانت قد ظهرت قبلها بعدة قرون «الطريقة القادرية والشاذلية والرفاعية» ، وانتشر أتباع هذه الطرق على طول الساحل الشرقى الإفريقيا ، وفى المياطق الداخلية .

وفى سنة (١٢٥٣هـ = ١٨٣٧م) ظهرت في شمال إفريقيا الطريقة

السنوسية على يد الفقيه الجزائرى «محمد بن على السنوسى» ، الذى استطاع أن يقيم دولة دينية فى الأراضى الليبية ، دون أن يريق قطرة دم واحدة ، وتمكنت هذه الطريقة من خلال أتباعها وزواياها التى انتشرت فى إفريقيا جنوب الصحراء أن تنشر الإسلام بين العديد من القبائل الإفريقية الوثنية ، مثل قبيلة «بيلى» التى كانت تسكن منطقة «إنيدى» شرق «بوركو» فى منطقة «إنيدى» شرق «بوركو» فى شمال «نيچيريا» ، وعمقت الإسلام بين جماعات «التّداً» فى شمال «بحيرة تشاد» .

وكان للسنوسيين فضل كبير في نشر الإسلام في «واداي» ، التي تقع شرق «بحيرة تشاد» ، وبين قبائل «الجلا» في «الحبشة» ؛ حيث كانوا يشترون العبيد أو الأطفال ثم يحررونهم ويرسلونهم إلى مركز الطريقة الرئيسي في «واحة جغبوب» في الصحراء الكبرى بين «مصر» و«ليبيا» ، فيتعلمون ثم يعودون إلى بلادهم دعاة للإسلام.

كذلك كان لأتباع «الطريقة القادرية» التى انتشارت فى شمال إفريقيا وغربها أثر كبير فى نشر الإسلام فى هذه البلاد ، فقد اتخذ أتباعها من مدينة «ولاتة» بموريتانيا أول مركز لهم فى تلك البلاد منذ القرن الخامس عشر الميلادى ثم لجئوا إلى «تمبكت» ، وانتشار أتباعهم ودعاتهم فى أنحاء «السودان الغربى»

وكذلك في منطقة «القرن الإفريقي» ووسل وساحل «شرق إفريقيا»، ووصل أتباعها في الداخل حتى «الكونغو»، وكان أتباع هذه الطريقة يقومون بتأسيس المدارس لتعليم الدين ونشر الإسلام، ويرسلون نوابغ الطلاب إلى مدارس «القيروان» و«تونس» و«فاس» و«الأزهر»، وغيرها، فإذا ما أتموا دراستهم عادوا إلى أوطانهم دعاة للإسلام.

ومن الطرق الأخرري التي انتــشرت في القــارة «الطريقــة التيجانية» التي أنشأها «أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن سالم التيجاني» المتوفى عام (١٢٣١هـ = ١٨١٥م) ، وقـد قام أتباعه بنشـر هذه الطريقة بين رجال القوافل والتجار ، فانتشرت تعاليمها في حوض «السنغال» وفي «تمبكت» وفي سائر أنحاء غرب إفريقيا ، وظهرت هذه الطريقة أيضًا في «السودان النيلي» وشرق إفريقيا على يد بعض التيجانية القادمين من غرب إفريقيا. وقد انخرط في سلك هذه الطريقة علية القوم في «الحبشة»، مثل سلطان «جمة» «أبوجفار» ، و «الرأس على » نائب الإمبراطور الحبشى ، وعمل هذان الرجلان على نـشـر الإسلام بين الوثنيين من الأحباش ، ونجحا في ذلك نجاحًا عظيمًا فتحول معظم سكان الولايات الوسطى والشمالية في «الحبشة» إلى الإسلام.



#### ٦ - طبيعة الإسلام:

ذلك أن الإسلام لم يُفرض كما رأينا على الشعوب الوثنية الإفريقية فرضًا ، إنما حمله قوم من أهل إفريقيا نفسها ، اتخذوا صفة التجار أو المعلمين أو الدعاة أو الصوفية ، فليس غريبًا أن يلقى قبولا منهم ، فهو في نظرهم دين إفريقي غير دخيل ، والدعوة إليه تتم بالطرق السلمية وليس بالغزو المسلح كما فعل الاستعمار الأوربي في العصر الحديث .

كما أن الإسلام لم يستعبد هذه الشعوب ، إنما أشعرها بالعزة والكرامة ، فخلق منها دولا كبرى وقوى فيها النزعة إلى الحرية والاستقلال ، ولم يقض على نظمها المحلية بل تواءم معها وخلق منها ومن تقاليده تقاليد إسلامية الطابع إفريقية الروح .

ومن ثم تقَبُّله الأفارقة ، خاصة أن الإسلام لم يكن دينًا أخرويا فحسب ، وإنما كان دينًا وحضارة تقوم على أساس تعمير الدنيا والفوز بالآخـرة ، ومن ثم لـزم أن يَنشـر الإسلام نور العلم والشقافة بين أتباعه ومعتنقيه ، فارتبط الإسلام بالعلم والتعليم منذ البداية، وكان الإفريقي لا يكاد يسلم حتى يتعلم القراءة والكتابة ويرتفع قدره اجتماعيا كلما زادت ثقافته، ولذلك سمعنا عن عدد كبير من العلماء الأفارقة الذين ظهروا في مختلف ميادين العلم والثقافة ، ولم يكونوا في ذلك أقل من إخوانهم علماء المغاربة أو المشارقة ، زد على ذلك أن الإسلام لم يعترف بالتفرقة العنصرية ، فهو لايعرف حواجز الطبقات أو العرق أو اللون ، ولا يميـز بين إنسـان وآخر على أسـاس اللون أو الشروة ، لأن معيار التفاضل في الإسلام هو التقوى والعمل الصالح ، ولذلك أقبل الأفارقة على اعتناقه ، فوحَّد بينهم وقضى على عناصر الفرقة والتشرذم ، كما وحد بينهم لغويا؛ إذ انتشرت اللغة العربية بين كثير من شعوب القارة ، وصارت هي أداة الفكر والعلم والمخاطبة ، أما الشعوب التي احتفظت بلغاتها ، فقد كانت العربية هي وسيلة العلم والتعامل كما كانت اللغة الرسمية، لأن اللغات الإفريقية لم تكن لغات مكتوبة .

وكما وحّد الإسلام بينهم دينيا وحد بينهم سياسيا وقضى على التشرذم القبلى والنزاعات القبلية ، وأنشأ دولا كبرى، بل إمبراطوريات عظمى مثل «إمبراطورية مالى» ، التي ضمت معظم منطقة غرب إفريقيا بالكامل ، وكانت مساحتها تفوق مساحة دول غرب أوربا مجتمعة ، ليس هذا فحسب بل إن مجتمعة ، ليس هذا فحسب بل إن بانتمائه ليس إلى بلاده فقط بل إلى عالم إسلامى واسع ، يستطيع أن ينتقل بين أرجائه سواء كان تاجراً

أو حاجا أو طالب علم ، وفي كل مكان يجد هذا الإفريقي القوت والمأوى والمساعدة والاستقبال الودود ، على أساس من أخوة الإسلام التي جمعت بين أفراد هذا العالم الإسلامي الواسع ، الذي يتد من الصين شرقًا حتى المحيط الأطلسي غربًا ، ومن هنا اعتبر الأفارقة الإسلام دينًا إفريقيا قام بنشره بينهم قوم منهم ، اتخذوا الدعوة أو التجارة أو التصوف وسيلة إلى ذلك ، وطبقوا مبادئ الإسلام السمحة وأخلاقه الحميدة

وقيمه السامية من إخاء ومساواة وتكافل وتعاون ، ومن ثم انتشر الإسلام في هذه البقاع الواسعة في القارة، حتى إنه يمكن القول بأن قارة إفريقيا هي القارة المسلمة الوحيدة في عالم اليوم ، على اعتبار أن غالبية سكانها يعتنقون الإسلام . ويتبين ذلك بوضوح من خلال حديثنا عن السلطنات والممالك الإسلامية التي قامت بالقارة (جنوب الصحراء) في العصور الوسطى .



# الإسلام والدول الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء

#### أولا : الإسلام والدول الإسلامية في غرب إفريقيا :

يقتضى الحديث عن الإسلام والدول الإسلامية التي قامت في بلدان غربي إفريقيا ، التي كانت تعرف ببلاد «السودان الغربي»؛ أن نبدأ بإعطاء نبذة عاجلة عن انتشاره أو لا بين بربر الصحراء الكبرى ، الذين كانوا يعرفون باسم «الطوارق» أو «الملثمين» أو «الصنهاچيين» ، فهذه القبائل هي التي قامت بجهد كبير في نشر الإسلام في بلاد «السودان الغربي».

وقد انتشر الإسلام في البداية في شمال إفريقيا ؟ بحيث لم يأت القرن الثاني الهجري حتى كانت «بلاد المغرب» قطراً إسلاميا خالصاً وكانت الصحراء الكبرى تحد «بلاد المغرب» من ناحية الجنوب ، ويسكنها قبائل «الطوارق» أو «الملشمين» ، ويلى هذه الصحراء «بلاد السودان الغربي» ، التي كانت بها دولة وثنية تعرف بدولة «غانة» ، وهي من أقدم الدول التي ظهرت في هذه البقعة النائية من إفريقيا، ولكى يصل الإسلام إلى غـربي إفريقيا كان لابد أن ينتشر أولا بين قبائل «الطوارق» ، ثم يتسرب من خلالهم إلى دولة «غانة» الوثنية ، وقد بدأت المحاولات الأولى لنشر الإسلام بين ديار «الملثمين» في ولاية «عقبة بن نافع الفهري» الثانية (٦٠) - ٦٣هـ) في عهد "بني أمية"؛ إذ استطاع هذا القائد أن يتدفق بقواته إلى «المغرب الأقصى»، ثم هبط جنوبًا إلى «إقليم السوس الأدنى» ، ثم واصل تقدمه حتى وصل إلى

مدينة «ماسه» بالسوس الأقصى، وأشرف على مدينة «أغصمات» ، وتوغّل في بلاد «الملثمين» (مسوفة ولمتونة وجدالة) حتى وصل إلى مدينة «تارودنت» ، وتذكر بعض الروايات أنه وصل إلى بلاد «غانة» و«التكرور».

كان «عقبة» أول من دعا «الملثمين» إلى الإسلام كأول عربى مسلم يرتاد هذه الأقاصى ، ولما جاء «موسى بن نصير» فاتح «الأندلس» أتم ما بدأه «عقبة» ، فقد وصل إلى مواطن «الملثمين»، ودعاهم إلى الإسلام وأنشأ مسجداً في مدينة «أغمات» التي غدت من أهم مراكز الإسلام وثقافته في «المغرب الأقصى».

وعندما قامت «دولة الأدارسة» في «المغرب الأقصى» (١٧٢ -٣٧٣هـ = ٧٨٨ - ٩٨٣م) وحدوا

ت السعد و الساحلية و اقليم

بين السهول الساحلية وإقليم المراعى، كما وحدوا بين قبائل «صنهاجة» ووجهوا أنظارهم إلى

نشر الإسلام فكانوا أشبه بالدعاة منهم بالولاة ، فانتشر الإسلام في اقليم «الواحات» بعد أن أصبحت مضارب «الملثمين» القريبة من جبال «أطلس» (تعرف بجبال درن) خاضعة للأدارسة وجزءًا من أملاكهم ، وقد أدَّى إسلام قبائل «الملشمين» في القرن الشالث الهجرى، إلى قيام حلف قوى جمع بين قبائل «صنهاجة» (لمتونة وجدالة بين قبائل «صنهاجة» (لمتونة وجدالة ومسوفة) بزعامة «لمتونة» ، وكان التوسع صوب الجنوب ؛ لنشر التوسع صوب الجنوب ؛ لنشر الغربي .

مسسجد عقبة بن نافع

(القيروان)

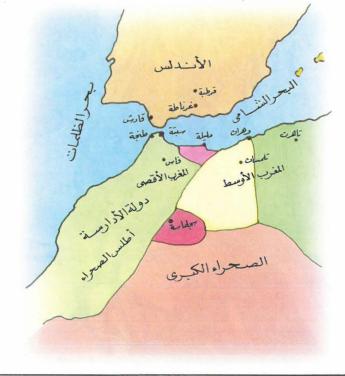

فقد استطاع «تيولوتان» زعيم هذا الحلف أن يحمل راية الجهاد ، ودان له معظم ملوك «السودان الغربي» ، واستولى على مدينة «أودغشت» ، التي كانت محطة رئيسية لقوافل الصحراء ، واتخذها عاصمة له بعد أن خلصها من يد ملك «غانة» الوثني .

تُوفِّی «تیولوتان» عام (۲۲۲ه=
۸۳۲م) وتفرق الحلف الصنهاجی
اثناء حکم أحفاده عام (۲۰۳ه=
۱۵۹م) واستطاعت مملکة «غانة» أن
استعید مدینة «أودغشت»،
واحتفظت تلك المملکة بقوتها
کأعظم ما تکون فی «السودان
الغربی»، حتی قام الحلف
الصنهاجی الثانی عام (۲۲۶ه=

الذى استأنف الجهاد وحارب الذى استأنف الجهاد وحارب الذى استأنف الجهاد وحارب الخانة وقبائل من «السودان» ، لكنه استشهد فى موقعة «غارة» بالقرب من مدينة «تاتكلاتين» عام القرب من حكمه ، وبذلك أخفق سنوات من حكمه ، وبذلك أخفق «الملثمون» فى استعادة «أودغشت» والسيطرة عليها مرة أخرى .

وكان من نتيجة هذه الهزيمة أن تخلَّت «لمتونة» عن زعامة «الملثمين» وخلفتها في الزعامة قبيلة «جدالة» في شخص «يحيى بن إبراهيم الجدالي» الذي اتبع طريقة أسلافه في الجهاد داخل بلاد «السودان الغربي» لنشر الإسلام ، وأسس

دولته على دعوة دينية إصلاحية رائدها فقيه مغربى مالكى يدعى «عبدالله بن ياسين» فامتد بذلك نفوذ المذهب المالكى من «القيروان» إلى «المغرب الأقصى» ثم تخطى حدود هذا الإقليم نحو الجنوب وانتشر في بلاد «السودان الغربي».

وبعد موت الأمير "يحيى بن إبراهيم" أصبح "عبدالله بن ياسين" بلا معين ، وفقد الحماية التي كان يبسطها عليه زعيم "جدالة" ورئيس الحلف الصنهاجي ، وأصبح وجوده غير مرغوب فيه ، لتشدده في تنفيذ التعاليم الإسلامية ، ولاختياره "يحيى ابن عمر اللمتوني" خلفًا ليحيى بن إبراهيم الجدالي ، فنقل الزعامة بذلك من "جدالة" إلى لمتونة" .



لهذا كله رحل «ابن ياسين» إلى بلاد «السودان الغربي» وأقام رباطًا أو رابطة هناك في أحد الأودية على حافة الصحراء الجنوبية قرب مضارب «لمتونة» ، ناحية مصب «نهر السنغال» وتبعه كثير من الذين آمنوا بدعوته ، ولما ازدادت قوته قام يجاهد قبائل البربر ويدعوهم إلى تنفيذ تعاليم الإسلام الحقّة ومعه "يحيى بن عمر" وأخوه "أبو بكر بن عمر اللمتوني» ، لكن «يحيى» استشهد عام (٤٤٨هـ = ١٠٥٦م)، فأخذ «ابن ياسين» البيعة لأخيه «أبي بكر» وأقامه مكانه ، وتوجُّه لقتال «برغواطة» عام (٥١١هـ = ١٠٥٩م) حيث استشهد «ابن یاسین» من جراح أصابته .

وبعد أن فرغ «أبو بكر» من السيطرة على قبائل «الملثمين» وأعاد الأمن إلى الصحراء رأى أن يوجه جهوده لمحاربة الوثنيين في بلاد السودان الغربي».

وكان «ابن ياسين» قد انتزع مدينة «أودغشت» من ملك «غانة» بل وجاوزها إلى ناحية الجنوب فاتخذها الأمير «أبو بكر» مرتكزاً له في جهاده ضد ملك «غانة» ، وبعد جهاد دام أكثر من خمس عشرة سنة استولى «أبو بكر» على

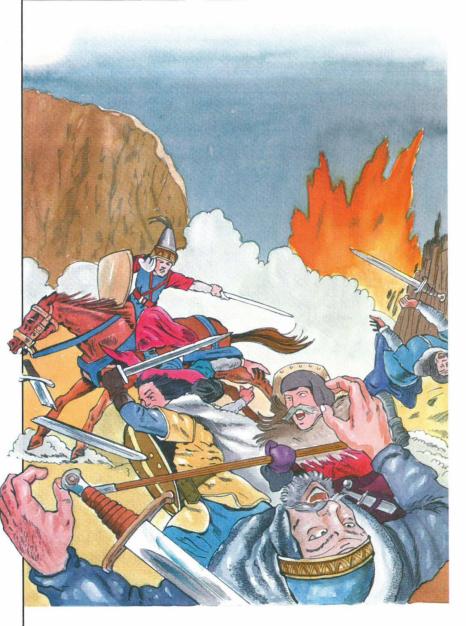

القسم الأكبر من مملكة «غانة» وضمه إلى دولته.

ثم رحل هذا الأمير بعد ذلك إلى الشمال في عام (٤٦٤هـ = الله الشمال في عام (٤٦٤هـ = ٢٠٧٢م) قاصداً «مراًكش» التي كان قد بناها عام (٤٥٤هـ = ٢٠٦٢م) ، وتم الصلح بينه وبين ابن عمه «يوسف بن تاشفين» على أساس أن يترك «أبو بكر» لابن

تاشفين بلاد «المغرب الأقصى» ، وأن يعود هو إلى الصحراء مؤثراً وحدة الصف ، متجنباً سفك الدماء ، وكرس كل جهوده للتوسع في بلاد «السودان» ونشر الإسلام بين قبائله ، وكان هدفه هذه المرة هو إسقاط إمبراطورية «غانة» الوثنية التي أصبحت دولة «غانة» الإسلامية فيما بعد .

#### ١ - دولة غانة الإسلامية

#### [473 - •• ٢هـ = ٢٧٠١ - ٣٠٢١م]

«غانة» التى نقصدها بهذا الحديث ليست هى «غانا» التى تقع اليوم فى أقصى الجنوب من غرب إفريقيا وعاصمتها «أكرا» وإنما هى التى تقع بين منحنى «النيجر» و «نهر السنغال» ، وتضرب حدودها فى جنوبى «موريتانيا» الحالية ، وكانت عاصمتها مدينة تُسمَّى «كومبى» وتقع على بعد (٢٠٠) ميل شمال «باماكو» عاصمة دولة «مالى» الحالية .



وكانت غانة القديمة متسعة النفوذ والسلطان حتى قيل عنها: إنها كانت إمبراطورية خضع لها معظم بلاد «السودان الغربي» في النصف الأول من العصور الوسطى. وتعد هذه الدولة أو الإمبراطورية من أقدم عالك غربي إفريقيا شمال نطاق الغابات ، ويرجع تاريخ نشأتها إلى الفترة مابين القرن الشالث والرابع الميلاديين، ويبدو أن كلمة «غانة» الميلاديين، ويبدو أن كلمة «غانة» كانت لقبًا يطلق على ملوكهم ، ثم تأسيع مدلول هذا الاسم حتى أصبح

يطلق على العاصمة والإمبراطورية. وقد قامت هذه والإمبراطورية. وقد قامت هذه الدولة على يد جماعة من البيض وفدوا من الشمال ، وكان أول ملوكهم المدعو «كازا» قد اتّخذ مدينة «أوكار» قرب «تمبكت» الحالية عاصمة له ، وكان الشعب يتكون من قبائل «السوننك»، وهي أحد فروع شعب «الماندي» الذي يسكن معظم نواحي غرب إفريقيا .

واستطاعت هذه الدولة منذ أواخر القرن الثامن الميلادي ، وبعد

أن انتقل الحكم إلى فرع «السوننكى» – أن تُخضع بلاد «فووتا» حيث التكرور والولوف والسرير، ووصل هذا التوسع إلى نهايته القصوى في مستهل القرن الحادى عشر للميلاد، فأصبحت «غانة» تسيطر على المسافات الممتدة من أعالى «نهر السنغال» وأعالى «نهر وامتد نفوذها إلى موقع «تمبكت» شرقًا وبلاد «التكرور» أو «السنغال» غربًا، وينابيع نهر «النيجر» غربًا، وينابيع نهر «النيجر» جنوبًا، وأغلب الصحراء الغربية

(موریتانیا حالیا) شمالا ، وانتقلت عاصمتها إلى مدینة «كومبی» أو «كومبی صالح» وهی نفسها مدینة «غانة».

وقد اعتمدت إمبراطورية «غانة» على التجارة كمصدر رئيسى فى اقتصادها خاصة تجارة الذهب، حتى صارت تعرف ببلاد الذهب، وأصبح ملوك «غانة» من أغنى ملوك الأرض ؛ بفضل سيطرتهم على الطرق المؤدية إلى مناجم الذهب والتى كانت تقع فى منطقة «وانقارة» أو «وانجارة» جنوبى مملكة «غانة».

وقد أدًى رواج التجارة إلى أن أصبحت «غانة» (العاصمة «كومبى صالح») أكببر أسواق بلاد «السودان»، ودخل الإسلام إليها سلميا عن طريق التجار والدعاة المسلمين، ويتبين هذا من رواية «البكرى» الذى زار هذه البلاد فى عام (٤٦٠هـ = ٢٨٠١م)، وذكر أن مدينة «غانة» مدينتان يحيطهما مسور، احداهما للمسلمين وبها اثنا عشر مسجداً، يُعين لها الأئمة والمؤذّنون، والقضاة، أما المدينة الملك وتسمى الأخرى، فهى مدينة الملك وتسمى بالغابة، وبها قصر الملك ومسجد

يصلى فيه من يَفد عليه من السلمين. ويضيف «البكرى» أن مترجمى الملك وصاحب بيت ماله وأكثر وزرائه كانوا من المسلمين، وهذا يدل على أن الإسلام قد انتشر بين زنوج غربى إفريقيا لدرجة أن شعب «التكرور» بأكمله أسلم على يد الملك «وارجابى بن رابيس» الذى توفى عام (٣٢٤هـ = ٠٤٠١م)، كذلك امتد الإسلام إلى مدينة «سلى» التي تقع بين «التكرور» و«غانة» ، وإلى مدينة «غيارو» التي تبعد عن مدينة «غانة» مسيرة (١٨) يومًا.



ويتحدث «البكرى» عن مملكة أخرى هي مملكة «ملل» ويقصد بها مملكة «مالي» التي تقع جنوبي مملكة «غانة» ، ويقول: إن ملكها يعرف بالمسلماني لأنه أعلن إسلامه على يد أحد الفقهاء المسلمين الذي خرج معه للاستسقاء بعد أن أجدبت البلاد وكاد الناس يهلكون، ولما استجاب الله وهطل المطر أمر الملك بتحطيم الدكاكير (أي الأصنام) ، وأخرج السحرة من بلاده ، وأسلم وأخرج السحرة من بلاده ، وأسلم إسلامهم، على الرغم من أن أغلب أهل مملكته كانوا وثنيين .

ويتحدث «البكرى» أيضًا عن مدن أخرى أهلها مسلمون مثل مدينة «كونمة» ومدينة «الوكن» ومدينة «الوكن» النيجر» تجاه بلاد «الهوسا»، والمدينة الأخيرة مدينتان، مدينة الملك ومدينة المسلمين، ويبدو أن ملكهم كان مسلمًا، بدليل ما يذكره «البكرى» من أن ملكهم كان يتسلّم عند تنصيبه خاتمًا وسيفًا وسيفًا ومصحفًا، يزعمون أن أمير ومصحفًا، يزعمون أن أمير اللكرى» في نهاية حديثه بأن «البكرى» في نهاية حديثه بأن

ملكهم مسلم ولا يتولى العرش أحد من غير المسلمين .

وحتى يسير الإسلام فى مجراه الطبيعى ويستقر بين هذه الشعوب التي آمنت به ، وحتى ينتهى دور «غانة» فى مناهضة الإسلام والاعتداء على القبائل المسلمة كان الهدف الأساسى الذى كرس له الأمير «أبو بكر بن عمر اللمتونى» زعيم «الملثمين» جهوده هو الاستيلاء على «غانة» وإخضاعها لدولة المرابطين التي أقامها هؤلاء «الملثمون» من قبائل صنهاجة .

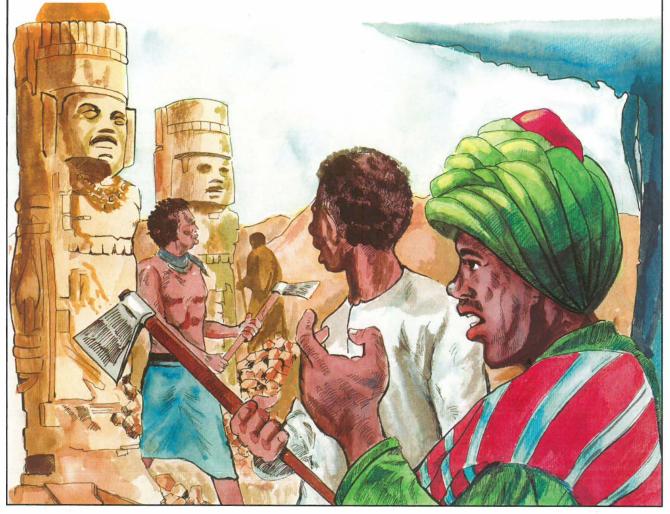

وعلى الرغم من أن أغلب المصادر تغفل تفاصيل جهاد هذا الأمير في بلاد «السودان الغربي» فإننا نعرف أنه استطاع أن يفتح مملكة «غانة» ، وأن يستـولى على العاصمة عام (٢٦٩هـ = ٢٧٠١م) ويسقط الحكومة الغانية الوثنية . ومنذ ذلك الوقت يمكن أن يؤرخ لإمبراطورية «غانة» الإسلامية حتى اختفائها من التاريخ في مطلع القرن الثالث عشر الميلادي . فقد أضحت حكومتها إسلامية، ويقال إن ملكها اعتنق الإسلام بدليل أن المرابطين تركوه في الحكم بعد أن أعلن الخضوع ودفع الخراج لهم. وبإسلام هذا الملك دخل عدد كبير من سكان الملكة في الإسلام.

ولم تستمر سيطرة المرابطين على «غانة» ؛ إذ سرعان ما تخلُّصت من هذه السيادة على أثر اغتيال الأمير «أبي بكر» أمير المرابطين عام (٤٨٠هـ = ١٠٨٧م) على يد أتباع أحد زعماء قبائل «الموسى» بجنوب «داهومى» وانتهزت بلاد «السودان الغربي» هذه الفرصة وما تبعها من اضطراب الجيوش المرابطية هناك بعد موت قائدها فأعلنت «غانة» استقلالها وانفصالها عن الدولة المرابطية ، ونقضت تبعيتها لها ، وفى الوقت نفسه استطاعت بعض الولايات التي كانت تابعة لإمبراطورية «غانة» أن تنفصل هي

الأخرى وتستقل في حكمها ، مثل عملكة «أنبارة» وولاية «ديارا» و«كانياجا» ، وأصبحت ممالك مستقلة ، بينما أصبحت سلطة ملوك «غانة» لا تتعدَّى «أوكار» و«باسيكورو» مما أضعف الدولة ومهد للقضاء عليها .

ومعنى ذلك أن فستح المرابطين لغانة لم يقض عليها تاريخيا ، ولكنه حولها إلى الإسلام ، وجاءت الصدمة القاضية على الوجود التاريخي لإمبراطورية «غانة» على يد قبائل «الصوصو» الوثنية التي استقلت بولاية «كانياجا» كما سبق القول ، وكانوا من قبل يدفعون الجزية لحكومة «غانة» لفترة طويلة . وفي مطلع القرن الثالث عشر الميلادي استولى أعظم أباطرة «الصوصو» وهو «سومانجورو» على العاصمة «کومبی صالح» فی عام (۲۰۰هـ= ١٢٠٣م) بعد معركة طاحنة مع ملك «غانة» الإسلامية.

وبذلك أنهى «الصوصو» سيادة الملوك الغانيين المسلمين فتفرقوا فى البلاد ، وقام زعيم «الصوصو» بالاتجاه نحو الجنوب ؛ حيث توجد دولة «الماندنجو» النامية فى «كانجابا» واستولى عليها ولكن أحد أبناء ملك «كانجابا» ويسمى «سندياتا» أو (مارى جاطه) نجح فى استرداد الأراضى التى ضاعت من أبيه، بل واستطاع أن يقصضى على «سومانجورو» نفسه وأن يضم جميع

أملاك «الصوصو» إليه. وذلك بعد موقعة حربية فاصلة (١٣٣هـ = ١٢٣٥م) ، وفي عام (١٣٣هـ = ١٢٤٠م) نجح «مارى جاطة» في تدمير ما بقى من «كومبي صالح» عاصمة «غانة» ، وكان ذلك هو الفصل الختامي في اختفاء إمبراطورية «غانة» من مسرح التاريخ

وعلى الرغم من أن «غانة» الإسلامية لم تعمر طويلا فإن أهلها وأغلبهم من «السوننك» اشتهروا بحماسهم للإسلام وبالدعوة إليه، حتى إن بعض العشائر السوننكية تكاد تختص بالعمل في الدعوة إلى الإسلام، بل إن كلمة «سوننك» في أعالى نهر «غمبيا» استخدمها «الماندنجو» الوثنيون مرادفة لكلمة «داعية»، مما يدل على الدور الكبير الذي نهض به «السوننك» في نشر الإسلام.

ويبدو أن هذه الدفعة التى دفعها المرابطون للإسلام كانت من القوة بحيث تركت فى تاريخ الإسلام فى غربى إفريقيا آثاراً عميقة ، ذلك أن دعاة المرابطين نشروا الإسلام فى المنطقة الواقعة بين «السنغال» و«النيجر» وعلى ضفاف «السنغال»، وتمخض ذلك عن إسلام شعب «التكرور» الذى عمل بدوره على متابعة الدعوة إلى هذا الدين الحنيف متابعة الدعوة إلى هذا الدين الحنيف بين قبائل «الولوف» و«الفولبة» (الفولاني) و«المندنجو».



وفى ركاب المرابطين دخلت الثقافة الإسلامية متدفقة من مدارس «المغرب» و«الأندلس» ، فقد وحد المرابطون بين «السودان الغربي» و«الأندلس» فى دولة واحدة . وفى عهدهم تم تأسيس مدينة «تمبكت» التى أصبحت حاضرة الثقافة العربية فى غربى «السودان» وقد أسسها قوم من طوارق «مقشرن» فى آخر القرن مهمة يؤمنها الرحالة ويفد إليها التجار من «مراكش» و«السودان» .

وسرعان ما اقتفى العلماء أثر التجار فوفدوا إليها من «المغرب الأقصى» و«الأندلس» ، بل ومن «مصر» و«توات» و«تافللت» و«فاس» وغيرها ، وأصبح مسجدها الجامع الذي يسمى مسجد «سنكرى» جامعة إسلامية زاهرة في هذه البقعة النائية ، وامتد الإسلام

إلى مدينة أخرى كان لها ما لتمبكت من أثر في تاريخ الإسلام والشقافة العربية ، وهي مدينة «جنى» التي أسلم أهلها آخر القرن الخامس الهجرى ، وأمّها الفقهاء والعلماء ، كما انتشرت اللغة العربية بين كثير من أهالي دولة «غانة» الإسلامية ، وأصبحت لغة العبادة والشقافة الوحيدة بالبلاد بجانب كونها لغة التجارة والمعاملات .

انتهى هذا الدور بانتشار الإسلام في بلاد «السودان الغربي» على نطاق واسع ، وبتوطن الثقافة العربية في مركزين مشهورين في «تمبكت» و «جني» ، وبسقوط مملكة «غانة» الإسلامية على يد «الصوصو» ، وورثتها مملكة «مالى» الناشئة ، وبدأ دور جديد يمكن أن نسميه دور الازدهار في

تاريخ الدول والممالك الإسلامية التي قامت في غرب إفريقيا في العصور الوسطى .

وفى هذا الدور انتقلت السلطة إلى أهل البلاد الأصليين الذين دخلوا الإسلام وتشربوا من ثقافته واقتبسوا من نظمه ، وهو التطور نفسه الذى حدث فى «المغرب» حينما انتقل السلطان إلى أهل البلاد أنفسهم، بل شهده كل قطر دخله الإسلام وتغلغل فيه .

ومن الدول الإسلامية التي قامت من أهل البلاد الأصليين في غربي إفريقيا دولة «مالي» ودولة «صنغي» ودولة «الكانم والبرنو». وهذه الدول بعد قيامها كانت تشتغل بالحياة الإسلامية وتتخذ مظهراً إسلاميا واضح المعالم.

وسوف نعرض لأهم هذه الدول . التي ظهرت في هذا الدور .

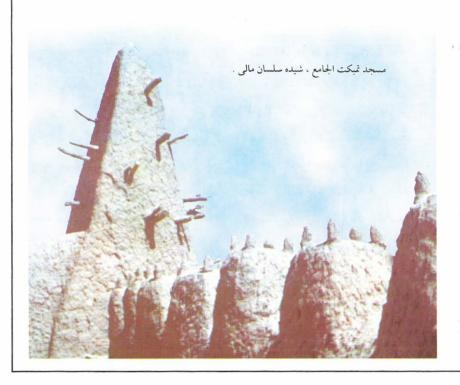

#### سلطنة مالى الإسلامية

#### [۲۶۵ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۱ م]

أسس هذه السلطنة شعب زنجى أصيل هو شعب «الماندنجو» و «الماندنجو» معناها «المتكلمون بلغة الماندى» ، ويطلق «الفولاني» على هذا الشعب اسم «مالي» ، ويلقبه المؤرخون العرب بلقب «مليل» أو «ملل» ، وتقع سلطنة «مالي» بين بلاد «برنو» شرقًا والمحيط الأطلسي غربًا وجبال البربر شمالا و«فوتاجالون» جنوبًا.



وقد اشتهرت باسم بلاد «التكرور» وهى أحد أقاليمها الخمسة التى اشتملت عليها المملكة زمن قوتها وازدهارها ، وكان كل إقليم منها عبارة عن مملكة مستقلة استقلالا ذاتيا ، لكنها تخضع لسلطان «مالى» ، وهذه الأقاليم الخمسة حسبما ذكرها «القلقشندى»:

۱ - «مالي» ، ويتوسط أقاليم المملكة .

۲ - «صـوصـو» ، ويقع إلى الجنوب من «مالي» .

٣ - «غانة» ، ويقع شمال «مالي» ويمتد إلى «المحيط الأطلسي» .

٤ - «كـوكـو» ، ويـقع شـرق إقليم «مالى» .

۵ – «تكرور» ، ويقع غــرب
 «مالى» حول «نهر السنغال» .

ولايعرف إلا القليل عن نشأة مملكة «مالى» ويتلخص فى أنه فى نحو منتصف القرن الحادى عشر الميلادى تقريبًا اعتنق ملوك «الماندنجو» فى «كانجابا» (مالى)

الإسلام، وأنشأوا دُويلة صغيرة انفصلت عن مملكة «غانة»، وظفرت بنوع من الاستقلال الذاتى، مستغلة الصراع الذى نشب بين المرابطين ومملكة «غانة» واستطاع ملوك «كانجابا» أن يوسعوا مملكتهم في أوائل القرن الثالث عشر في اتجاه الجنوب والجنوب الشرقى، مما أثار حفيظة ملك «الصوصو»، الذى أخذ يعمل للسيطرة على مملكة «كانجابا» الناشئة وكادت جهوده تكلل بالنجاح، بعد أن استطاع

القضاء على دولة «غانة» الإسلامية عام (٠٠٠هـ = الإسلامية عام (٠٠٠هـ = ١٢٠٣م)، لكن «سندياتا» ملك «كانجابا» الذي اشتهر باسم «ماري عاطة» (١٢٣٠ – ١٥٣هـ = ١٢٣٠ – ١٢٥٥هـ = ١٢٣٠ م الصوصو»، وأن يقتله في إحدى «الصوصو»، وأن يقتله في إحدى المعارك عام (١٣٣هـ = ١٢٣٥م) وأن يضم بلاده إليه، ثم وسع نفوذه شمالا واستولى على البقية الباقية شمالا واستولى على البقية الباقية من عملكة «غانة» عام (١٣٣هـ عنبر هذا الملك من عملكة «غانة» عام (١٣٨هـ المؤسس الحقيقي لسلطنة «مالي» المؤسس الحقيقي لسلطنة «مالي»

وقد برزت سلطنة «مالى» فى سماء الحياة السياسية فى غربى إفريقيا كأعظم ماتكون ، واتخذت حاضرة جديدة لها ، ترمز إلى الدولة وإلى نفوذها وقوتها النامية وهى عاصمتها الجديدة «نيانى» أو «مالى» ، بدلا من عاصمتها القديمة «جارب» ، وتقع العاصمة الجديدة على أحد روافد «نهر النيجر» .

استمرت حركة التوسع بعد ذلك، فضفى عهد «منسى ولى» (لك، فضفى عهد «منسى ولى» (م٢٥٠ – ١٢٥٥ – ١٢٥٠ مارى جاطة» (مارى جاطة» استولى قواده على منطقة «وانجارة» الغنية بمناجم الذهب، كما استولوا على مدينتى «بامبوك» و «بندو»، ولم تتوقّف الفتوح بعد «منسى ولى»، إنما استمرت في عهد خلفائه – أيضًا – حتى وصلت

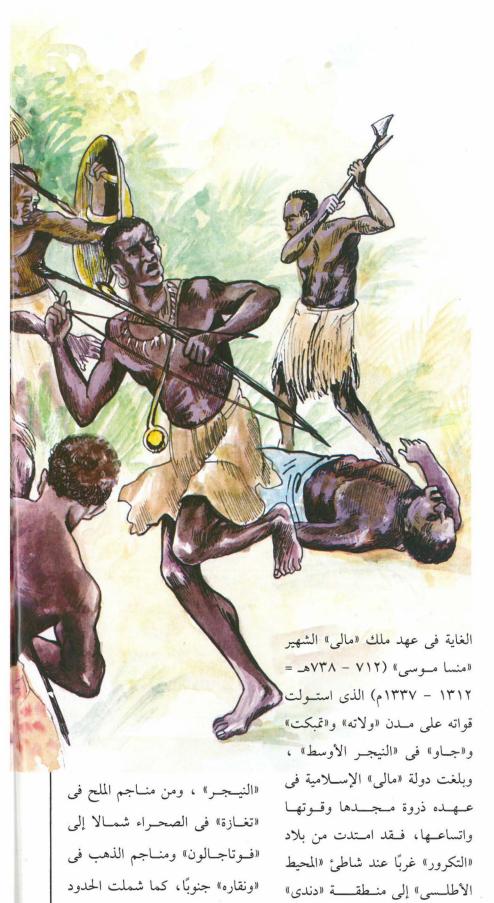

الجنوبية منطقة الغابات الاستوائية .

ومناجم النحاس في «تكدة» شرقي



لكن ما كادت الدولة تبلغ الغاية في القوة حتى بدت عليها مظاهر الضعف ؛ فأغرق الملوك في الترف، وفقدوا الروح العسكرية ، وبدأت أقاليمها تستقل عنها واحداً بعد الآخر ؛ فاستقلّت «جاو» واستولى «الطوارق» على «أروان» و«ولاته» و«التكرور» يُغيرون عليها من و«التكرور» يُغيرون عليها من الغرب، ودولة «الكانم» من الشرق واستقلّت إمارة «صنغى» التي ورثت علكة «مالى» وتبوأت مكانتها في غرب القارة فيما بعد .

وقد بلغ ضعف مملكة «مالي» الغاية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين حين استنجدوا في عام (٨٨٦هـ = ١٤٨١م) بالعثمانيين ، الذين كانوا قد استقروا بالمغرب ، ثم بالبرتغاليين الذين كانوا قد أنشأوا لهم مستعمرة على ساحل إفريقيا الغربي ، فلم يستجب لهم أحد ، وكان «سُنِّي على» سلطان دولة «صنغي» الإسلامية والمؤسس الحقيقي لها قد أوغل في سلطنة «مالى» فلم يترك بلدًا ولا مدينة في النصف الشمالي منها إلا حاربه بما في ذلك مدينة «مالي» نفسها ، واحتل «تمبكت» عام (۸۷۳هـ = ١٤٦٩م) ، ونرى عهد قوة إمبراطورية «مالي» ينتهي في العام الذي سقطت فيه «تمبكت» فقد أخذت الإمبراطورية تفقد أقاليمها واحدًا إثر الآخر حتى أصبحت في

وتقدر مساحة «مالى» زمن السلطان «منسا موسى» بمساحة كل دول غربى أوربا مجتمعة ، وتعتبر «مالى» من أعظم الإمبراطوريات في القرن الرابع عشر الميلادى ،

الملكة.

شـمـالا وجنوبًا ، ونتج عن ذلك

ثراء جم، يظهر ذلك من وصف

«ابن بطوطة» و «الحسن الوزَّان» لهذه

منتصف القرن السابع عشر الميلادى مجرد دُويلة صغيرة في «كانجابا» كما كانت من قبل . وظلَّت هذه الدولة قائمة حتى ابتلعها الفرنسيون في عام (١٣١٦هـ = ١٨٩٨م) ، بعد أن هزموا آخر زعيم أراد أن يعيد مجد دولة «مالي» الإسلامية، ويوحد شعب «الماندنجو» وهو سامورى التورى» ، ورغم جهاده المستمر فإن الفرنسيين قضوا عليه في العام نفسه ، ونفوه إلى «جابون» ؛ حيث مات هناك في عام (١٣١٨هـ = ١٩٠٠م) .

وقد استطاعت دولة مالى تحقيق كثير من المظاهر الإسلامية .

وأول هذه المظاهر ، اتصالها بالقوى الإسلامية المختلفة ، وإظهارها لروح الأخوة الإسلامية ، وقد ظهر هذا في سفر سلاطين هذه المملكة إلى مكة لأداء فريضة الحج وزيارة «مصر» في طريقهم إلى مكة» ، وقد بدت هذه الظاهرة منذ فصحر الدولة؛ إذ أشار «القلقشندي» إلى خروج «منساولي ابن ماري جاطة» إلى الحج في عهد السلطان «بيبرس» ، وتطورت الصلات بين «مالي» و«مصر» في الصلات بين «مالي» و«مصر» في يعد موكبه من أروع مواكب الحج يعد موكبه من أروع مواكب الحج التي وفدت على «مصر» في القرن التي وفدت على «مصر» في القرن

الثامن الهجري .

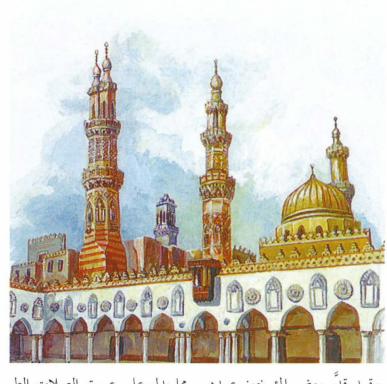

وقد قدر بعض المؤرخين عدد من جاء في ذلك الموكب بعدة آلاف، وقالوا إن السلطان حمل خمسين ألف أوقية من الذهب وزع أكثرها على الناس في صورة هدايا أو صدقات في «مصر» و«الحجاز»، وقد بعث إلى الخزانة السلطانية في «قد أكرمه سلطان «مصر» وبعث وقد أكرمه سلطان «مصر» وبعث اليه بالخلع وزوده بما يحتاج إليه في سفره إلى «مكة» من الجمال والمتاع والمئونة .

وكان السلطان «منسا موسى» قد بعث قبل مجيئه إلى «مصر» كتابًا إلى السلطان المملوكي «الناصر محمد» خاطبه فيه بما يدل على التقدير والإخاء، وبعث إليه بخمسة آلاف مثقال من الذهب،

ما يدل على عمق الصلات الطيبة وروح الأخوة الإسلامية بين القاهرة وغربي إفريقيا ، تلك الصلات التي نشأت عنها علاقات ثقافية وتجارية واسعة وقد انتهز السلطان «منسا موسى» فرصة وجوده في «مصر»، فابتاع جملة من الكتب الدينية ليوفر الإسلامية المتفوقة في «مصر» وقتئذ وتبع ذلك رحيل كثير من علماء «مصر» إلى «مالى» ، ورحيل علماء «مالى» إلى «مصر»؛ حيث كان لهم رواق في الأزهر يقيمون فيه يسمى «رواق التكرور».

ولم تقتصر العلاقات على «مصر» وحدها ، بل كان لسلاطين «مالى» علاقات طيبة أيضًا بملوك «المغرب» وترجع العلاقات بين

الطرفين إلى زمن بعيد ، فيذكر «ابن عــذارى» مـؤرخ «المغــرب» و «الأندلس» الشهير في كتابه «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» بعض الهدايا التي كان يرسلها ملوك «السودان الغربي»في القرنين الرابع والخامس الهجريين إلى ملوك «بنی زیری» فی «تونس»، أم\_ سلطان مملكة «مالي» «منسا موسى» فقد أرسل إلى السلطان «أبي الحسن المريني» يهنئه باستيلائه على «تلمسان» ، كما بعث بالسفراء الدائمين إلى مدينة «فاس»، وكانت العلاقات الثقافية مع «المغرب» في غاية القوة والازدهار ، بسبب انتشار مذهب «مالك» في البلدين. وقد امتدت علاقات مملكة

وقد امتدت علاقات مملكه «مالي» إلى «الأندلس»، بدليل ما يروى من أن «منسا موسى» استعان بأحد علمائها وهو «أبو إسحاق السهلي» من أهل «غرناطة» في بناء القصور والمساجد، وإليه يرجع الفضل في إدخال فن البناء بالآجر في غربي «السودان»، وبني مسجدًا عظيمًا في «جاو» وآخر في مسجدًا عظيمًا في «جاو» وآخر في موسى» نفسه.

وكان أهل «مالي» يحتفلون

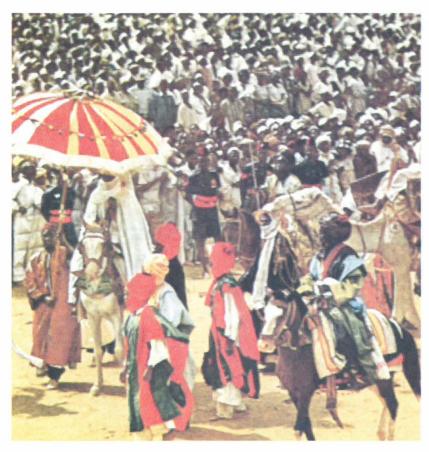

بشهر رمضان وبالأعياد الإسلامية احتفالا كبيرًا ، وكان السلطان يوزع الأموال والذهب على القضاة والخطباء والفقهاء وفقراء الناس ، ويصف «ابن بطوطة» خروج السلطان لصلاة العيد وصفًا رائعًا لا يقل فخامة وأبهة عن خروج خلفاء

"بغداد" و «القاهرة» . ويقول إن الأهالي كانوا يواظبون على الصلاة في الجماعات ، وإنهم كانوا يضربون أولادهم إذا ما قصروا في يضربون أولادهم إذا ما قصروا في أدائها وإنه إذا لم يبكر الإنسان في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة لم يجد مكانًا لكثرة الزحام.





وقد ساعد على ذلك أن سلاطين «مالي» كانوا يكثرون من بناء المساجد التي كانت تتخذ بعانب العبادة مكانًا للعلم والتدريس ، ويذكر أن السلطان «منسا موسى» كان يقيم مسجداً في كل مكان تدركه فيه صلاة الجمعة إذا كان مسافرًا أو خارج عاصمته ، ومن أهم هذه المساجد مسجد أو جامع سنكرى الذي أصبح جامعة علمية في مدينة «تمبكت» ؛ حيث وفد إليه

العلماء وطلاب العلم من داخل · «مالي» وخارجها ، وبلغ من أهمية هذه المساجد أنها أصبحت حرمًا آمنًا، فكان السلطان إذا غضب على أحد من الرعية استجار المغضوب عليه بالمسجد ، وإن لم يتمكن من ذلك يستجير بدار خطيب المسجد ، فلا يجد السلطان سبيلا إلا أن يعفو عنه ، وهذا يدل على مدى تقدير سلاطين «مالي» للأماكن الدينية وللعلماء ، وكان مجلس السلاطين

لا ينعقد إلا بحضور العلماء ولا يبت في رأى إلا بعد مشورتهم ، فإذا أضفنا إلى ذلك ما قام به سلاطين «مالي» من جهاد لنشر

الإسلام وثقافته بين القبائل الوثنية سواء داخل دولتهم أو خارجها ، وما قالوا به من أصول عربية مشرقية لأسرتهم الحاكمة وهي أسرة «كيتا»؛ لأدركنا مدى حرص تلك السلطنة وهؤلاء السلاطين على التقاليد الإسلامية ومظاهر الحياة الإسلامية .

# ٣ - سلطنة صنغى الإسلامية [٧٧٧ – ١٠٠٠هـ =٥٧٣٠ – ١٩٥١م]

بدأت سلطنة «صنغى» (صنغاى- سنغاى) دويلة صغيرة لا تختلف من حيث قيامها عن سلطنة «مالى» أو «غانة» فقد تدفقت بعض قبائل مغربية - وخاصة قبائل «لمطة» - في نحو منتصف القرن السابع الميلادي إلى الضفة اليسرى لنهر «النيجر» عند مدينة «دندى» ، وسيطروا على الزراع من أهل «صنغى» ؛



ورحب هؤلاء بهم ليحموهم من الصيادين الذين كانوا يعتدون عليهم ونجح هؤلاء الوافدون في تكوين أسرة حاكمة استفادت إلى حد كبير من العلاقات التجارية مع «غانة» و«تونس»، و«برقية» و«مصر»، وكانت هذه العلاقات التجارية ذات أثر بعيد في تحويل ملوك «صنغي» إلى الإسلام في بداية القرن الحادي عشر الميلادي



إبان النهضة الإسلامية التى اضطلع بها المرابطون فى ذلك الوقت لنشر الإسلام فى غربى القارة .

رأى ملوك «صنغى» أن ينشلوا حاضرة ملكهم من «كوكيا» إلى «جاو» لتكون على مقربة من طرق القوافل الرئيسية .

ومدینة «جاو» زارها البکری عام (۲۰۱هـ = ۲۸۰۱م) وقـــال : «إن مدینة کوکوا (جاو) مدینتان ، مدینة

الملك ومدينة المسلمين ، وإذا ولي منهم ملك دُفع إليه خاتم وسيف ومصحف يزعمون أن أمير المؤمنين بعث بذلك إليهم ، وملكهم مسلم لا يملّكون غير المسلمين» ، كما زارها «ابن بطوطة» في منتصف القرن الرابع عشر للميلاد ، وقال عنها : إنها مدينة كبيرة تقع على نهر «النيجر»، وهي من أحسن مدن نهر «السودان» وأكبرها وأخصبها ، وقد قابل فيها فقهاء ينتسبون إلى بعض قابل البربر .

وكانت «جاو» والبلاد التابعة لها تشكل جزءًا من سلطنة «مالى» (۷۷۷هـ = ۱۳۷۵م) ، عندما تحرك ملوك «صنغى» ، واستسردوا استقلالهم منتهزين فرصة الضعف الذي أخذ يظهر في دولة «مالى» منذ ذلك الوقت واتخذوا لقب «سُنِّي» أو «السُّنِّي» .

وأخذت بلادهم تتسع في عهد «سنى على» (٨٦٨ - ٨٩٧هم = «سنى على» (٨٦٨ - ٨٩٧هم = ١٤٦٤ - ١٤٦٤م) الذي كون جيشًا كبيرًا منظمًا سار على رأسه إلى الغرب ، واستولى على مدينة «تمبكت» (٣٧٨هم = ٨٢٤١م) ، ثم على مصدينة «جنّي» (٨٧٨هم = ١٤٧٣م) ، وفتح مملكة «الموسى» وضمها إلى دولته ، وتقدم شرقًا وضمها إلى دولته ، وتقدم شرقًا فهاجم بعض إمارات «الهوسا» فخضعت له «كاتسينا» و«جوبير» و«كانو» و«زمفرة» و«زاريا» ، ثم

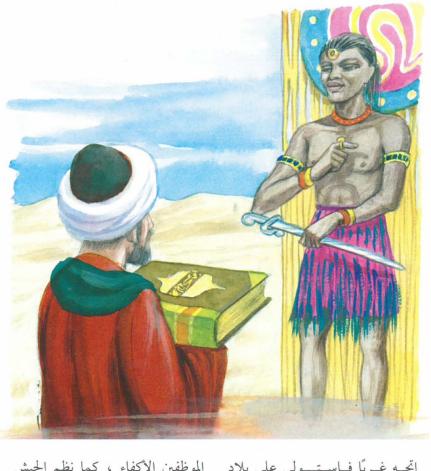

اتجه غربًا فاستولى على بلاد «الماندنجو» و «الفولانى» ، ومعظم عتلكات دولة «مالى» الإسلامية ، واتجه شمالا حتى مواطن الطوارق . وبذلك أسس «سنى على» إمبراطورية «صنغى» الإسلامية ، وكان أول إمبراطور لها ، حتى مات فى ظروف غامضة ، وبموته انتقل الحكم إلى أسرة جديدة أسسها أحد قواد «السوننكى» ، وهو «أسكيا محمد الأول» بعد إعلانه الثورة على ابن «سنى على» واستيلائه على السلطة .

و «أسكيا» لقب يعنى «القاهر» وقام بتنظيم شئون البلاد من الناحية الإدارية ، واستخدم طائفة من

الموظفين الأكفاء ، كما نظم الجيش وأفاد من الخبرات السابقة ، واتخذت حركته مظهرًا إسلاميا واضحًا نتيجة عاملين قام بهما :

#### الأول :

هو اهتمامه بالشئون الدينية واستغلاله ثروة سلفه في النهوض بها وقيامه بالحج إلى البيت الحرام في مكة (٩٠٠هـ = ١٤٩٥م) ، وكان موكبه في موسم الحج يفوق ما عرف عن موكب ملوك «مالي»، من حيث الأبهـة والفخامة ، واستردت «تمبكت» في عهده مكانتها كمركز للثقافة الإسلامية في غربي إفريقيا ، وبلغ من شهرتها أن ملك «صنغي» كان ينسب إليها .

#### والعامل الثاني :

هو الجهاد الذي قام به بغرض توسيع رقعة بلاده، ونشر الإسلام بين الوثنيين من جيرانه «الماندنجو» و«الفولاني» في الغرب «والطوارق» في الشحال ، وقبائل «الموسى» الزنجية في الجنوب، «والهوسا» في الشرق في مدن «كتسينا» و«غوبير» و«كانو» و «زنفروزاريا» وقد خضعت هذه المدن كلها لهذا الملك عام (٩١٩هـ = ١٩١٩م) ، وكان هذا بداية لظهور الثقافة الإسلامية في هذا الجزء من شمال «نيجيريا».

وقـد أشار كـثيـر من المؤرخين السودانيين إلى أن علماء من «تمبكت» رحلوا إلى هذه الجهات الخاضعة لنفوذ «صنغي» ، وأقاموا هناك يفقّ هون الناس في الدين وينشرون الثقافة الإسلامية ، حتى امتد النفوذ الإسلامي إلى منطقة «بحيرة تشاد» ، وبلغت إمبراطورية «صنغى» أقصى اتساع لها ، فقد شمل نفوذها منطقة «السافانا» كلها من الشرق إلى الغرب ، واستطاع «أسكيا محمد الأول» أن ينشر الأمن والسلام في جميع ربوع هذه المملكة الشاسعة الأرجاء ، بتنظيماته الإدارية والعسكرية الرائعة التي قام بها بين صفوف الجيش والإدارة.

لكن حكمه آذن بالزوال حينما أصيب بالعمى وانتابه المرض وتآمر عليه أولاده، وعزله أحدهم عن الحكم في عـــام (٩٣٥هـ =

يتنافسون من أجل القواد والمغامرون يتنافسون من أجل السيطرة على الجيش والحكومة ، إلا أن «أسكيا إسحاق الأول» (٩٤٦ - ٩٥٦هـ = العرش بمساندة الجيش، وأن يعيد العرش بمساندة الجيش، وأن يقضى على منافسيه ، وأن يبعد كبار ضباط الجيش وكبار المسئولين ، الذين أساءوا استخدام مناصبهم خلال فترة الاضطراب .

وعلى الرغم من ذلك لم يستطع الاحتفاظ بالعرش مدة طويلة ، فقد خلفه «أسكيا داود» (١٥٤٩ - ١٥٨٢م) الذي عين أنصاره في الوظائف المهمة واشتهر بحنكته السياسية فأبعد خطر ملوك «مراكش» عن بلاده بالمهادنة والتودد إليهم .

وبعد وفاة «داود» (۹۹۰ه = وبعد وفاة «داود» (۱۹۸۰ التي المنازعات التي قامت بسبب العرش تأثيراً سيئًا على مملكة «صنغي» ، فقد كان سلاطين «المغرب» منذ عهد بعيد يتطلعون إلى مناجم الملح في ستغازة» وإلى السيطرة على تجارة الذهب ، وظل ملوك «صنغي» سنة (۹۹۳ه = ۱۹۸۰ م) ، حينما نقسمت البلاد على نفسها ، فاستغل «أحمد المنصور الذهبي» فاستغل «أحمد المنصور الذهبي» البرتغاليين في موقعة «القصر الكبير» ضعف «صنغي» وسيتر الكبير» ضعف «صنغي» وسيتر

جيشًا كبيراً عام (٩٩٨هـ = ٠ ١٥٩م) استولى على العاصمة «جاو» بعد أن هزم قوات «إسحاق الثانى» في موقعة «تونديبي» وبذلك دخلت البلاد في طور جديد من أطوار تاريخها وهو طور التبعية والفناء.

لكن واقعة «تونديبي» لم تكن نصراً للمغرب إلا من الناحية العسكرية ؛ إذ إنهم لم يحققوا الأغراض التي قاتلوا من أجلها ، وهي السيطرة على مناجم الذهب في غرب إفريقيا ، لأن ثروة اصنغي» لم تكن نتيجة امتلاكها الذهب بقدر ما كانت نتيجة المسلكها إنتاجه ، في «وانجارة» و«يندوكو» و«أشنتي» ، وكلها في جنوب مملكة ومنغي» ، وهي تجارة لا تزدهر إلا في ظل الأمن والسلام الذي قضي

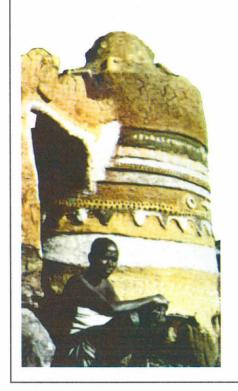

عليه سلاطين «مراكش»، الذين لم يستطيعوا أن يمدوا نفوذهم إلى ما وراء المدن الرئيسسية «جنى» وهم تمبكت» وهماو»، ولما أدركوا قلة الفوائد التي عادت عليهم من وراء هذا الفتح الذي كلفهم كثيرًا ، كفُّوا عن إرسال الجند والمئونة اللازمة إلى مصيرها بنفسها ، فنشأت أسرة محلية من باشوات «تمبكت» تدين محلية الاسمية لسلطان «مراكش»، وتعتمد على عنصر خليط من البربر وأهل البلد، أو المولدين الذين سموا باسم «أرما».

وكان هم مله هؤلاء الباشوات منصرفًا إلى جمع المال وحمل الزعماء المحليين على دفع الإتاوة على أن سلطانهم ضعف تدريجيًا لاعتمادهم على الجيش الذي كان يعزلهم متى شاء ، حتى بلغ عدد من تولى منهم بين سنتى ( · ٧ · ۱هـ = · ١٦٦ م) و (١٦٢ ١هـ = ١٧٥٠م) نحو (١٢٨) باشا ، ولما ضعفت قوة الجيش نفسه اضطر الباشوات منذ عام (١٠٨١هـ = ١٦٧٠م) إلى دفع الإتاوة إلى الحكام الوثنيين من ملوك «البـمبارا»، وهم ملوك مملكة «سيجو» الوثنية، التي كانت تقع على وادى نهـر «بانى» جنـوبى «كانجابا» في حوض «النيجر».

وظل الأمر على هذا النحو حتى جاء الفرنسيون والتهموا المنطقة بأسرها ، وسموها «إفريقية



الاستوائية الفرنسية». وبعد نجاح حركة الكفاح الوطنى ضد الاستعمار الفرنسى والإنجليزى ؛ ظهرت عدة دول إسلامية حديثة على أنقاض إمبراطورية «صنغى» الإسلامية ، وهذه الدول هى : «جمهورية موريتانيا» ، و«جمهورية عنينا»، و«جمهورية مالى»، و«جمهورية السنغال»، و«جمهورية النيچر»، و«جمهورية نيچيريا»، و«جمهورية نيچيريا»، و«جمهورية خامييا».



وإذا كانت دولة «صنغى» قد شابهت دولة «مالى» من حيث تطورها العام ، فإنها قد شابهتها أيضًا في اتخاذها مظهرًا إسلاميا واضحًا ، بل فاقتها في هذه الناحية في بعض الأحيان ، وهذا التطور طبيعي ، فقد امتد سلطان «صنغي» إلى القرن السادس عشر الميلادي ، وكان الإسلام قد قطع خطوات واسعة في سبيل النمو والانتشار .

وقد سعى ملوك «صنغى» كما سعى ملوك «مالى» من قبل إلى الاتصال بالقوى الإسلامية المعاصرة، تحقيقًا لروح الأخوة الإسلامية ، وفي هذا المجال كان للوك «صنغى» اتصالات عديدة بملوك المسلمين في الشرق والغرب.

فقد خرج «أسكيا محمد الأول» إلى الحج ومر بمصـر سنة (١٩٩هـ= ١٤٩٤م) في موكب حافل ، وأغدق على الناس والفقراء أكثر مما أغدق أسلافه ، فقد روى «السعدى» صاحب كتاب «تاريخ السودان» أنه تصدق مشلا في الحرمين الشريفين بمائة ألف مشقال من الذهب ، واشترى بساتين في «المدينة المنورة» حبسها على أهل التكرور (أهل دولة صنغي) ، واجتمع في موسم الحج بزعماء المسلمين ، وتأثر بما رآه في «مصر» من نظم الحكم، ومن ثقافة عربية مزدهرة، فاتصل بالإمام «السيوطي» وغيره من علماء العصر ، وتلقى تقليدًا من الخليفة العباسي بالقاهرة،

وعاد إلى بلده متأثرًا بما رآه من روح إسلامية ، وعمل على تطبيق ما تعلمه من آراء وتجارب شاهدها بنفسه .

ويقال إن هذا السلطان قلد في تنظيماته الإدارية النظم التي رآها في «مصر»، وأمعن في إحاطة نفسه ببطانة من العلماء الذين كان يحمل لهم كل احترام وتقدير، فقد روى مؤرخو «السودان» أنهم كانوا إذا دخلوا عليه أجلسهم على سريره وقربهم وأمر بألا يقف أحد إلا للعلماء أو الحجاج، وألا يأكل معه إلا العلماء والشرفاء.

كما أبطل البدع والمنكر وسفك الدماء ، وأقام الدين والعقائد ، وأعطى «جامعة تمبكت» المزيد من عنايته ، فتفوقت في عهده ووصلت إلى ما لم تصل إليه من قبل ، وكانت في غربي «السودان» كجامعة «الأزهر» في «القاهرة» ، أو «القسرويين» في «فالنظامية» أو «الزيتونة» في «تونس» أو «النظامية» في «بغداد» .

وأصبحت هذه السياسة الإسلامية سياسة مقررة لخلفائه من بعده ، فأسكيا إسحاق يسير في الطريق نفسه ، من تشجيع العلماء وإكرامهم والأخذ بيدهم ، و«أسكيا

داود» يتخذ خزائن الكتب وله نساخ ينسخون الكتب وربما يهادى بها العلماء ، وقيل إنه كان حافظًا للقرآن الكريم .

وهذا يدل على أن دولة "صنغى" قد شهدت تمكن الإسلام من أهل غرب إفريقيا ، كما شهدت ازدهار الثقافة الإسلامية إلى أبعد الحدود .

وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن الدول الإسلامية التى قامت فى بلاد «السودان الغربي» ، أما «السودان الأوسط» فقد قامت فيه دول أهمها وأعظمها على الإطلاق هى سلطنة «الكانم والبرنو» الإسلامية .



# ٤ - سلطنة الكانم والبرنو الإسلامية ١٧٩١ - ١٢٦٢ هـ = ١٠٨٦ - ١٨٤٦م)

قامت هذه السلطنة في «بلاد السودان الأوسط» الذي يتكون من حوض «بحيرة تشاد» وما تقع حواليها من بلدان تمتد من «نهر النيجر» غربًا إلى «دارفور» شرقًا ، وكانت منطقة «بحيرة تشاد» مهد سلطنة «الكانم والبرنو».

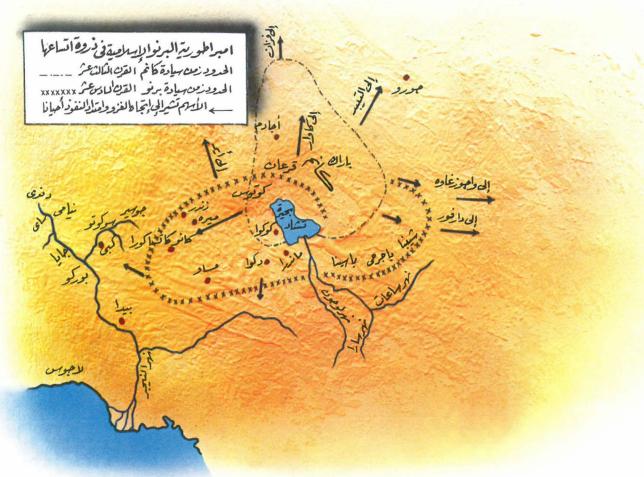

وقد ضمّت هذه الدولة عدداً كبيراً من القبائل والعناصر ، فهناك قبائل «الصو» ، وقبائل «الكانمبو»، وقبائل «الكانمبو»، وقبائل «الكانورى» وهى خليط من العرب والبربر والزنوج ، وهؤلاء يكونّون أغلب سكان هذه السلطنة، يضاف إلى ذلك قبائل «التبو» (التدا) من البربر ، وكذلك «بربر الطوارق» من سكان المناطق الشمالية الصحراوية ، وكذلك قبائل العرب

الذين كانوا يُعرفون هناك باسم (الشوا) ، وقد قدموا إلى «تشاد» من «وادى النيل» ، ومن القارة عبر الصحراء ، وكانوا يتمثلون في قبائل «جذام» و «جهينة» و «أولاد سليمان» ، وقد أدتى اختلاط هؤلاء العرب بالوطنيين إلى ظهور عناصر جديدة ، منها : «التنجور» و «البولالا» و «السالمات» وغيرهم .

وينقسم تاريخ هذه السلطنة إلى عصرين: عصر سيادة «كانم»، ثم عصر سيادة «برنو»، ويقع إقليم «كانم» - الذي كان مهداً لقيام هذه الدولة - في الشمال الشرقي لبحيرة تشاد وبه العاصمة «جيمي»، أما إقليم «برنو» فإنه يقع غرب هذه البحيرة، وبه العاصمة «بيرني غازرجامو» التي انتقل الحكم إليها بعد انقضاء عصر سيادة «كانم».

وقد قامت هذه الدولة في القرن التاسع للميلاد على يد أسرة من البربر البيض هي الأسرة «الماغومية السيفية» ، التي تزعم أنها من أصل عربی من نسل «سیف بن ذی یَزن الحميري ، واستطاعت هذه الأسرة أن تسيطر على حوض «بحيرة تشاد»، وأن تتخذ من مدينة «جيمي» عاصمة لها ، وبدأ الإسلام يطرق أبواب هذه الدولة منذ قيامها ، وخاصة من الـشمال والشرق على يد التجار والمهاجرين الذين توافدوا عليها في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. وتتحدث المصادر عن قيام داعية إسلامي كبير هو الفقيه «محمد بن ماني» ، الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي ، وعاصر خمسة من ملوك «الكانم» الذين كانوا يعرفون باسم «المايات» (جمع ماى ، وهو لقب بمعنى : ملك) ، أولهم «الماي بولو» الذي كان يحكم نحو (۱۱۱هـ = ۲۰۲۰م) وآخرهم هو «الماى أوم بن عبدالجليل» الذي بدأ حكمـه في عـام (٤٧٩هـ = ١٠٨٦م) وهو الذي جـعل الدين الإسلامي دينًا رسمياً للدولة ، وذلك نتيجة لجهود هذا الداعية العظيم الذي أسلم على يديه هؤلاء المايات الخمسة، وقد قام آخرهم وهو «الماى أوم بن عــبــدالجليل» (PV3 - . P3 &\_\_\_\_\_ = TA . 1-

۱۹۷ م) بجهد كبير في نشر الإسلام في بلاده ، ثم اتَّجه إلى الشرق ، وذهب إلى بلاد «الحجاز» لأداء فريضة الحج ، ولكن المنية وافته بمصر أثناء عودته من أداء هذه الفريضة ، فدُفِنَ بها ، ومنذ عهد هذا الماى لم يتول حكم دولة «الكانم» أي ملك وثنى ، وأصبحت منذ ذلك التاريخ دولة إسلامية .

خلف «الماى دونمة بن أوم» والده فى حكم البلاد لفترة طويلة والده فى حكم البلاد لفترة طويلة وبلغت فى عهده دولة «الكانم» درجة كبيرة من القوة والاتساع وطبقت شهرته الآفاق ، وحج ثلاث مرات . وفى عهده بنيت مدرسة «ابن رشيق» فى «فسطاط مصر» بأموال كانمية ؛ كى تكون

موئلا للحجاج القادمين من «كانم» وبلاد «التكرور» . وتابع خلفاؤه العدمل على توسيع حدود هذه الدولة حتى صارت إمبراطورية كبيرة موخاصة في عهد «الماى دونمه بن سالم بن بكر» ١٦٨٨ - ١٦٧٨هـ = فرسانه ، وكثرتهم حتى قيل إنها فرسانه ، وكثرتهم حتى قيل إنها بلغت نحواً من (٤١) ألف فارس ، ويُعرف هذا الماى باسم «دونمه دباليمى» ، نسبة إلى والدته «دابال»؛ حيث كانت النسبة إلى الأم شيئًا مألوفًا ومشهوراً في هذه السلطنة بالذات .

وقد حارب هذا الماى القبائل المتمردة ، مثل قبائل «البولالا» الذين كانوا يعيشون في حوض «بحيرة فترى الصغيرة» الواقعة إلى الشرق من «بحيرة تشاد» ،





وأخضعها وأقام علاقات طيبة مع «الدولة الحفصية» في «تونس».

واتسعت الإمبراطورية في عهده حتى وصلت شرقًا إلى مشارف «وادی النیل» ، وغربًا قرب نهر «النيــجـر» ، مما يعنى أن بلاد «الهوسا» التي تشكِّل الآن «نيجيريا الشمالية» كانت تحت سيادته وسلطانه ، كما امتدت حدود بلاده شمالا حتى وصلت قرب «فزان» الليبية واقتربت مساحتها من مساحة إمبراطورية «صنغى» الإسلامية التي سبق الحديث عنها ، ولكن هذه الإمبراطورية الكبيرة لم تلبث أن دب إليها الوهن نتيجة لعوامل كشيرة، منها الانقسامات التي ظهرت بين أبناء الأسرة الحاكمة ، وظهور خطر قبائل «الصو» ، التي كانت تسكن في إقليم «بورنو» وقيامها بمهاجمة عاصمة الدولة؛ وتمكنها من قتل أربعة من المايات . كذلك اشتد خطر البولالا الذين ازدادوا ضراوة بعد أن تمكُّنوا من

إقامة سلطنة صغيرة لهم في حوض «بحيرة فترى» واتخذوها مركزاً لمناوأة أبناء عمومتهم من مايات «الكانم والبرنو». وقد استطاعت سلطنة «البولالا» التي ظهرت قوتها في عهد سلطانها «عبدالجليل بن سيكوما» أن تشن حربًا شرسة ضد الأسرة «السيفية الماغومية» الحاكمة في «كانم»، وتمكن «عبدالجليل» هذا من أن يقتل أربعة من المايات من هذه الأسرة.

وقد انتهى أمر الصراع بين الفريقين إلى طرد الأسرة «السيفية» الحاكمة فى «كانم» إلى إقليم «بورنو» الذى يقع غرب «بحيرة تشاد» ، وذلك فى عهد «الماى عمر ابن إدريس» (۷۸۸ - ۷۸۸ – ۱۳۸۲ ما) الذى استأنف حكمه من إقليم «برنو» فيما يعرف بعصر سيادة «برنو» ، هذا العصر بعصر سيادة «برنو» ، هذا العصر عام (۱۲۲۲هـ = ۲۸۲۲م) ، وقد

«برنو» فراغًا سياسيا في «كانم» ، ملأه «البولالا» الذين أقاموا سلطنة كبيرة ضمت هذا الإقليم بالإضافة إلى إقليم «بحيرة فترى» والمناطق المحيطة بها في حوض «بحيرة تشاد» . ورغم ذلك فقد استمر الصراع بين «البولالا» وبين الماغوميين في مقرِّهم الجديد الذي جعلوه مركزًا لدولتهم ، وبنوا فيه مدينة تسمى «بيرنى نجازرجامو» واتخذوها عاصمة لهم . ولما تطلعوا إلى إعادة نفوذهم في «كانم» ؛ وقعت حروب كثيرة بينهم وبين سلاطين «البولالا» ، وتبادل الفريقان النصر والهزيمة ، وخاصة في عهد «الماي إدريس بن  $-10 \cdot Y = -19$ هـ عائشة» (۸ · ۹ - ۲۳۹هـ ١٥٢٦م) الذي أنزل بالبولالا هزيمة ساحقة ، واستولى على العاصمة «جيمي» وأقام فيها فترة ثم عاد إلى عاصمته «بيرني» . وتابع ابنه «الماي على بن إدريس، ٩٥٢ - ٩٥٣هـ = ١٥٤٥ - ٢٥٥١م) مــحـاربة «البولالا» حتى لُقّب بحارق «البـولالا» ، ولم يلبث أن لَقي حتفه في إحدى المعارك معهم . ولم يقض على خطرهم إلا «الماى إدريس ألوما» (٩٧٨ - ١١١ - ١هـ = ١٥٧٠ - ١٦٠٢م) الذي أقام معهم علاقة طيبة نتيجة ارتباط البيت البولالي بالأسرة السيفية برباط المصاهرة ، مما سهل على هذا الماى أن يقضى على خطر «البولالا» وأن يعيد نفوذ أسرته إلى إقليم «كانم»،

ترك طرد الماغوميين السيفيين إلى

ووصلت الإمبراطورية في عهده إلى أقصى اتساعها وقوتها وازدهارها .

وكما تكالبت عوامل الضعف الداخلية والخارجية على إمبراطوريتي «مالي» و«صنغي» حتى سقطتا، فقد تعرقضت إمبراطورية «البرنو» للظروف نفسها وشهدت النتيجة نفسها ذلك أن الماي «إدريس ألوما» الذي بلغت الإمبراطورية في عهده قمتها وازدهارها خلفه حكام ضعاف لم يكونوا في مثل قوته وحزمه، بلغوا خمسة عشر سلطانًا على

مدى قرنين ونصف قرن من الزمان، حدث فى أثنائها كثير من الوقائع التى أدّ إلى القضاء على الإمبراطورية ، فبالإضافة إلى ضعف هؤلاء المايات أو السلاطين أصيب البلاد بموجة من المجاعات المتلاحقة وصلت إلى خمس مجاعات ، استمرت إحداها أربع سنوات ، وأخرى سبع سنوات ، وأخرى سبع سنوات ، وأخرى سبع عنوات ، والضعف ويدل تكرار حدوث هذه المجاعات على التدهور السريع والضعف العام الذي أصاب البلاد نتيجة إهمال الزراعة وكشرة الفتن

والاضطرابات ، فضلا عن ظهور قبائل أخطار جديدة تمثلت في ظهور قبائل وثنية في منطقة «جومبي» تُسمى قبائل «كوارارافا» اشتهرت بالقوة والشجاعة ، وتمكنت من اجتياح الأقاليم الغربية في «برنو»، كما حدثت حروب بين «برنو» وجيرانها من إمارات «الهوسا» وخاصة إمارة «كانو» في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي، غير أن أخطر ما تعرضت له إمبراطورية «البرنو» هو خطر «الفولانيين» وهم قبائل من بيضاء انحدرت من الشمال وأقامت بيضاء انحدرت من الشمال وأقامت



في غربي القارة، ثم انحدرت إلى الشرق واستقرَّت في إمارات «الهوسا» التي تتكون منها «نيجيريا» الشمالية الآن ، وقامت على يد زعيمها الشيخ «عشمان بن فودى» بحركة ضخمة لنشر الإسلام بين من كان على الوثنية في هذه الإمارات، وتمكنت من ضم هذه الإمارات في دولة واحدة تحت زعامة هذا الداعية الكبير ، الذي أعلن قيام دولة «الفولاني» في بداية القرن التاسع عشر الميلادي هذا في الوقت الذي كانت إمبراطورية «البرنو» تزداد ضعفًا على ضعف وتلقى سلطانها «الماى أحمد بن على» (١٢٠٦ -۳۲۲۱ه\_\_\_ = ۱۹۷۱ - ۸۰۸۱م) أكثر من هزيمة على يد الفولانيين

في عهد الشيخ "عشمان بن فودي" حتى اضطر هذا الماى إلى استدعاء أحد الكانميين والعلماء البارزين ويدعى الشيخ «محمد الأمين الكانمي» لمساعدته في محنته ضد هذا الغزو الفولاني ، واستجاب هذا الزعيم لهذا الطلب وتبادل عدة رسائل مع الشيخ «عشمان بن فودي، ، كل منهما يحاجج الآخر عبرمناقشات فقهیة یبرر کل منهما سياسته ، ولكن هذه الرسائل لم تؤدِّ إلى إزالة حالة الحرب القائمة بين الفريقين، وأخريرا نجح الفولانيون في الاستيلاء على عاصمة «برنو» فاضطر الماى إلى الهرب منها ولجأ إلى الشيخ محمد الأمين الذي أصبحت له السيطرة الكاملة على المايات الذين صاروا

حكامًا بالاسم فقط.

استمر الشيخ «محمد الأمين» يحكم ما بقى من إمبراطورية «البرنو» و «الكانم» وأجرى مفاوضات مع سلطان الفولانيين «محمد بلو» الذي خلف أباه الشيخ «عشمان بن فودى» في زعامة الفولانيين ، واتخذ مدينة «سوكوتو» عاصمة له ، وأرسل له الشيخ الكانمي رسائل أوضح له فيها أنهم أهل دين واحد هو الإسلام ، وأنه لا ينبغى أن يحارب بعضهم بعضًا وأن كلا منهما يجب أن يحترم حدود الآخر ، فهدأت الأحوال بين الدولتين حتى تُوفِّى الشيخ «محمد الأمين الكانمي» فی عــام (۱۲۵۱هـ = ۱۸۳۵م) وخلفه ابنه الشيخ «عمر».

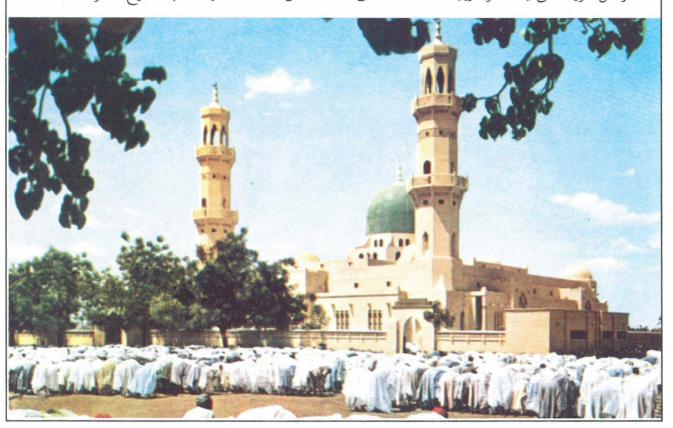

وفى عهد هذا الشيخ حاول «الماى إبراهيم بن أحمد» ١٢٣٢ - ١٢٦٢ مي ١٢٦٢ مي ١٢٦٢ مي ١٢٦٢ مي المنتود سلطاته التي سلبها منه الشيخ «محمد الأمين» ثم ابنه «عمر» ، واستعان في ذلك بأمير دويلة صغيرة تقع بين «كانم» و«دارفور» تُسمَّى «واداى» وتآمر معه لغزو «برنو» .

ونفذ أميـر «واداى» الخطة المتفق عليها وأباد جيش «برنو» في ١٢٦٢هـ = ١٨٤٦م) منتهزًا فرصة غياب الشيخ «عمر» عن العاصمة؛ لحرب كانت واقعة بينه وبين أحد جيرانه الآخرين ، ولما علم هذا الشيخ بنبأ هذا الغزو وهذه المؤامرة عاد إلى «برنو» ، وأخرج الغزاة منها نظير مبلغ كبير من المال دفعه لهم ، وقبض على الماى «إبراهيم» ومستشاريه وأعدمهم جميعًا ، ثم تخلّص من الماى «على بن دالاتو» عام (۱۲۲۲هـ = ۱۸٤٦م) الذي لم يحكم سوى أربعين يومًا وكان مفروضًا عليه كشرط لرحيل جيش أمير «واداي» عن «برنو».

وبمقتل «على بن دالاتو» انتهى حكم الأسرة «السيفية الماغومية» التى ظلت تحكم هذه البلاد أكثر من ألف عام ، وأصبحت «برنو» تحت حكم الأسرة الكانمية فعليا ورسميا منذ ذلك التاريخ وحتى وقوعها في قبضة الاستعمار الفرنسي في عام (١٣١٨هـ = الفرنسي أملاك التاريخ وقد أعيد تقسيم أملاك

إمبراطورية «برنو» بين «إنجلترا» و «فرنسا» و «ألمانيا» بعد القضاء على مقاومة أحد المجاهدين ضد الاستعمار الأوربي وهو «رابح الزبير» . فأخذت «فرنسا» إقليم الزبير» ، وأخذت «إنجلترا» إقليم «برنو» ، وظفرت «ألمانيا» بالمناطق الجنوبية لبرنو ، وهكذا تلاشت إمبراطورية «برنو» التاريخية على يد الغيزاة الأوربيين في بداية القرن العيرين الميلادي ، وظل الأمر على هذا النحو حتى قامت حركة

الكفاح الوطنى فى هذه المنطقة ضد المستعمر الأوربى ، وتكللت جهودها بالنجاح وظفرت بالاستقلال ، وقامت على أنقاض إمبراطورية «الكانم والبرنو» عدة دول حديثة ، هى جمهورية «تشاد» التى استقلت عن «فرنسا» فى عام دولة إسلامية يدين (١٣٨٠) من دولة إسلامية يدين (١٨٨٪) من العربية بجانب اللغات المحلية واللغة الفرنسية هى اللغة الرسمية،

وجمهورية «إفريقيا الوسطى» التي استقلّت عن «فرنسا» في العام نفسه أيضًا ، وتضم هذه الدولة الأطراف الجنوبية من إمبراطورية «البرنو» التاريخية ، ولـذلك فإن نسبـة المسلمين فيها قليلة. وجمهورية «النيــجـر» التي اســـقلَّت عن الفرنسيين في العام نفسه ، وضمت أغلب الأجزاء الشمالية الغربية من إمبراطورية «البرنو» ولذلك فإن (٩٥٪) من سكانها مسلمون يتكلمون اللغة العربية بجانب اللغات المحلية، واللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية ، و «نيجيريا» التي استقلَّت عن "إنجلترا" في عام (۱۳۸۱هـ = ۱۹۶۱م) وضممت إقليم «برنو» الذي يقع غرب «بحيرة تشاد» ، كما ضمت جميع بلاد «الهوسا» ، وأكثر من (٧٠٪) من سكانها مسلمون يتكلم الكثير منهم اللغة العربية ولغة الهوسا بجانب اللغة الإنجليزية ، وهي اللغة الرسمية، كذلك ضمت «جمهورية الكمرون» التي استقلَّت عن «فرنسا» فی عــام (۱۳۸۰هـ = ۱۹۲۰م) بعض الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من «برنو» ، وكنلك فإن هذه الدولة دولة إسلامية ؛ إذ إن أكثر من (٥٥٪) من سكانها مسلمون، واللغة الفرنسية هي السائدة بجانب اللغة العربية واللهجات المحلية .

وإذا كنا قد تحدثنا عن التاريخ السياسي لسلطنة «الكانم والبرنو» منذ أن أصبحت دولة إسلامية في عام (٤٧٩هـ= ١٠٨٦م) وحتى نهايتها على يد الاستعمار الفرنسي، فإن الواجب يحتم علينا أن نتحدث باختصار عن الطابع الإسلامي ومظاهر الحياة الإسلامية في هذه السلطنة الكبيرة.

وفى هذا الصدد نستطيع القول بأن سلطنة «الكانم والبرنو» قد قامت بالدور نفسه الذى قامت به سلطنتا «مالى» و «صنغى» ؛ فقد اتصلت بالقوى المعاصرة لتأكيد روح الأخوة الإسلامية وللإفادة من خبراتها الثقافية والعلمية والإدارية والحضارية فقد اتصلت بمصر أثناء ذهاب أهلها وسلاطينها لتأدية

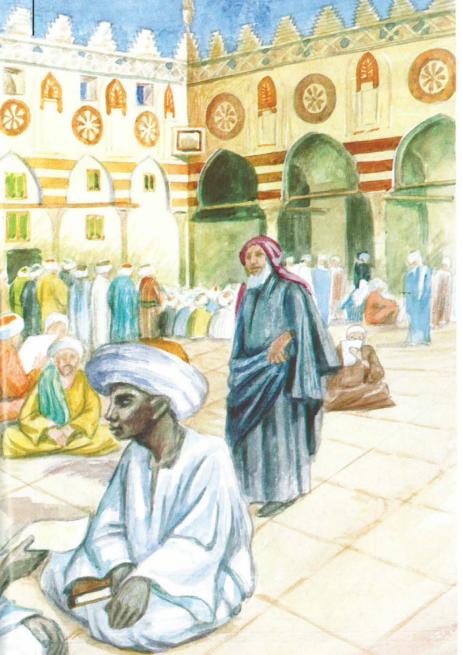

فريضة الحج ، وقد سبقت الإشارة إلى قيام أول سلطان في «كانم» وهو «أوم بن عبدالجليل» بأداء هذه الفريضة ، وإلى وفاته في مصر» ع\_ام (٤٩٠هـ = ١٠٩٧م) عند عـودتـه إلى بلاده ، وقـام ابنه

ومن مظاهر الاتصال بالدول الإسلامية الرسائل المتبادلة بين سلاطين «مصر» و «البرنو» ، من ذلك رسالة أوردها «ابن فضل الله العُمَـرى» و «القَلْقَشَـنْدى» وأشارت إلى استغاثة سلطان «البرنو» بسلطان «مصر» «الظاهر برقوق» في عام (٧٩٥هـ = ١٣٩٣م) لمساعدته في القضاء على تمرد القبائل العربية التى ساعدت خصومه السياسيين من «البولالا».

«دونمة» بأداء هذه الفريضة ثلاث

مرات مرّ خلالها بمـصر وفي حجته

الثالثة غرق في مياه «البحر الأحمر»

عند مدينة «عيذاب» في عام

(٤٦مهـ = ١١٥١م) وواصل

مايات «الكانم والبرنو» أداء هذه

كذلك كانت هناك علاقات ثقافية وتجارية بين «مصر» وسلطنة «الكانم والبرنو» من ذلك ما ترويه لنا المصادر من أن «الأزهر» كان به رواقٌ خُصِّص للطلاب القادمين من هذه السلطنة يُسمَّى «رواق البرنوية» كما سمحت «مصر» للكانميين بإنشاء مدرسة تُسمَّى مدرسة «ابن رشيق» في مدينة «الفسطاط» بمصر لتدريس الفقه المالكي ؛ ولكي تكون مقررا ينزل به حرجاج «البرنو».

أما العلاقات التجارية فقد ازدادت بين «مصر» وبلاد «الكانم والبرنو» ، ومما يدل على ذلك أن طائفة من أهل «كانم» اشتهرت

باسم «التجار الكارمية» رحلوا إلى «مصر» وأقاموا فيها واشتركوا بنصيب موفور في تجارتها الخارجية وخماصة في تصريف المحماصيل السودانية ، وتجارة البهار القادمة من «اليمن» و «الهند» و «الصين» ، واتخذت من مدينة «قـوص» بصعيد «مصر» مركزًا لها .

وكان لهؤلاء التجار الذين عُرفوا بالتقوى والورع فضل كبير في نشر الإسلام وخاصة في بلاد الحبشة.

كذلك كان لسلطنة «الكانم والبرنو» علاقات تجارية وثقافية مع شمال إفريقيا وخاصة «تونس» فقد اتصل سلاطين «الكانم» بحكامها من «بنى حفص» وتبادلوا الرسائل والهدايا، من ذلك سفارة أرسلها الماى «عبدالله بن كادى» إلى السلطان الحفصي «أبي يحيي المتوكل» في عام (٧٢٧هـ = ١٣٠٧م) ، كذلك تبودلت الرسائل والسفارات مع «طرابلس» في عام (۸ ۰ ۹ هـ = ۲ ۰ ۱۵م) وسفارة بعث بها أيضًا في عام (٩٤١هـ = ١٥٣٤م) وأخــرى في زمـن الماي "إدريس ألوما" المتوفّى عام نشطت العلاقات التجارية بين «برنو» وهذه البلدان.

ويمثل الجهاد قمة إيمان السلطنة بالإسلام ، فقد اتخذه سلاطينها طريقًا لرد العدوان والتعريف بالإسلام بين الوثنيين الذين كانوا



يق ومون بالاعتداء على هذه الدولة الإسلامية ، وخاصة الوثنيين المقيمين في الجنوب ، فقد حاربهم السلاطين ودخل كثير منهم في الإسلام ، بالإضافة إلى اتبعه بعض أسلوب الإقناع الذي اتبعه بعض السلاطين وخاصة السلطان "إدريس ألوما" ، الذي اشتهر ببناء المساجد الضخمة من الحجارة ، وطبق الشريعة الإسلامية خاصة في معاملة الأسرى ، ونظم الجهاد بما يتمشى مع تعاليم الإسلام ، فازداد يتمشى مع تعاليم الإسلام ، فازداد منطقة "بحيرة تشاد" كلها .

كذلك فقد شجع سلاطين «الكانم والبرنو» انتشار الثقافة العربية الإسلامية ، فأكثروا من بناء المساجد والكتاتيب ، وكانت اللغة العربية هي لغة التعليم ولغة الحكومة الرسمية ، فضلا عن كونها لغة المعاملات التجارية ولغة المراسلات الدولية ، كما كان الحال في جميع الدول الإسلامية التي قامت في بلاد «السودان الغربي» ، وظلت الحال على هذا النحو حتى عصر الاستعمار الأوربي الذي قضى على اللغة العربية ولم يعد لها إلا وجود محدود بين قليل من الأهالي ، ووجود كبير في المدارس الدينية الإسلامية.

«الكانم والبرنو» للثقافة الإسلامية ارتقى العلماء والفقهاء منزلة رفيعة، وحرص السلاطين على رعايتهم والإغداق عليهم، وإصدار المحارم (أى الفرمانات) التي كانوا يمنحونهم بمقتضاها كثيرًا من الامتيازات المادية والإقطاعات، ويحرِّمون على أى شخص مهما بلغت منزلته وقدره أن يسلبهم شيئًا منها . ولذلك ظهر في هذه السلطنة كثير من العلماء والفقهاء، منهم الفقيه «محمد بن مانى» الذى

سبق الحديث عنه ، والإمام «أحمد ابن فرتو» الذي كان معاصراً للماي «إدريس ألوما» ، والذي تعد كتاباته المرجع الرئيسي لتاريخ «برنو» ، والعالم الكبير «عمر بن عثمان بن إبراهيم» ، والعالم «عبداللاه ديلي ابن بكر» ، وغيرهم من العلماء الذين صدرت لهم مصحارم (فرمانات) تشجيعًا لهم على التفرُّغ للعلم والبحث والتدريس ؛ مما أدَّى للعلم والبحث والتدريس ؛ مما أدَّى إلى انتشار العلوم الإسلامية بين أهالي هذه البلاد .

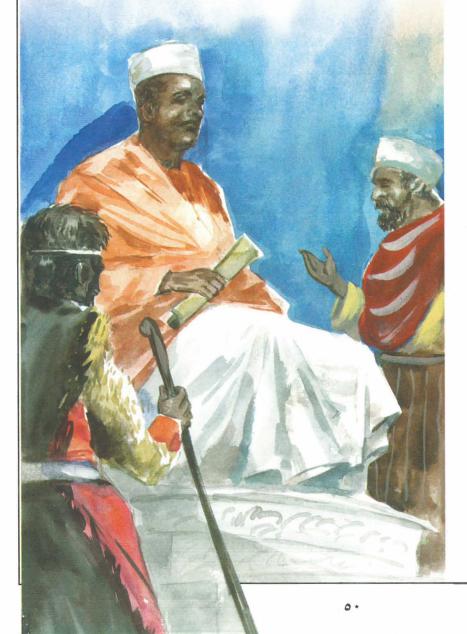

#### إمارات الهوسا الإسلامية

#### في شمالي نيچيريا

تشمل بلاد «الهوسا» ما يعرف الآن بنيجيريا الشمالية ، وجزءًا من جمهورية «النيجر» ، وكانت تقع في العصور الوسطى في المنطقة المحصورة بين سلطنتي «مالي» و «صنغي» غربًا ، وسلطنة «البرنو» شرقًا ، تحدُّها من الشمال بلاد «أهير» والصحراء الكبري ، ومن الجنوب ما يعرف الآن بنيجيريا الجنوبية .

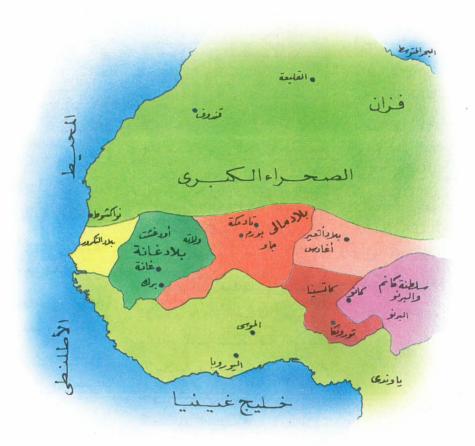

و «الهوسا» (أو الحوصا) مصطلح يطلق على الذين يتكلمون بلغة «الهوسا» ، ولذلك فليس هناك جنس يمكن أن يتسمى بهذا الاسم ؛ إذ إن الهوسويين لاينحدرون من دم واحد ، بل جاء أغلبهم نتيجة امتزاج حدث بين جماعات قَبليَّة وعرقية كثيرة ، أهمها : السودانيون . أهل البلاد الأصليون ، والطوارق من البرر ، والفولانيون وغيرهم .

ونتج عن هذا الامتزاج هذا الشعب الذي أصبح يتكلم لغة واحدة ، هي لغة «الهوسا» التي انتشرت انتشاراً كبيراً في إفريقيا الغربية ، حتى أصبحت لغة الناس والمعاملات المالية والتجارية .

وعلى الرغم من أن المتكلمين بلغة «الهوسا» في هذا الجزء من القارة الذي يعرف الآن بنيچيريا كانوا يعيشون متجاورين ، ويتكلمون لغة

واحدة ، ويدين معظمهم بالإسلام، فإنهم لم يعيشوا تحت حكم دولة واحدة ، بل كَوَّنُوا سبع إمارات أو صغيرة ، تُعرف باسم إمارات أو ممالك «الهوسا» ، وهي: «كانو»، و«كاتسينا» ، و«زاريا» ، و«جوبير»، و«دورا» ، و«رانو» ، و«زمفرة» .

ويرى بعض الباحثين أن «دورا» هى أقدم هذه الإمارات ، وأن دماء أهلها وافدة من «مصر العليا»

و«الحبشة» وبلاد العرب ، و«كاتسينا» التى كانت تتوسط هذه الإمارات ، و «زاريا» أوسعها أرضًا ، و «كانو» أغناها ، و «جوبير» أجدبها ، و تقع في شماليها .

وعلى ذلك فقد كانت كل إمارة من هذه الإمارات مستقلة عن الأخرى ، وكانت الحروب تندلع فيما بينها في فترات كثيرة ؛ نتيجة لأطماع حكامها في فرض سيطرتهم ، كل على الآخر ؛ أو نتيجة لتحالف أحدهم مع القوى الكبيرة المجاورة لبلاد «الهوسا» وهي :

دولة «البرنو» الإسلامية من الشرق ، ودولة «مالي» ثم دولة «صنغي» الإسلامية من الغرب .

وقد اشتهر الهوسويون بالمهارة في الزراعة والصناعة والتجارة ، وقد استغلوا موقع بلادهم المتوسط بين «السودان الغربي» و«السودان الشرقي» في الاشتغال بالتجارة ، ولذلك مهروا في هذه الحرفة ، وكانوا من أكثر التجار مغامرة ، وكانت قوافلهم تخترق الصحراء وكانت قوافلهم تخترق الصحراء الكبرى ثلاثة أشهر من كل عام ؛ و«تونس» الكبرى ثلاثة أشهر من كل عام ؛ وعيرهما من بلدان شمال إفريقيا وغيرهما من بلدان شمال إفريقيا وعاج ورقيق .

كما اخترقت قوافلهم مناطق الغابات في الجنوب ؛ حيث وصل نشاطهم التجارى إلى «نوب» ، واتجهوا شرقًا إلى «برنو» ؛ حيث

فتحوا طريقًا للتجارة عام (٨٥٦هـ= ١٤٥٢م) ، وتوغَّــلوا في الجــنوب حتى حوض «فولتا» الأوسط .

وقد أصبحت طرق التجارة الخارجية ، وخاصة التى تخرج من بلاد «الهوسا» ، متجهة شمالا إلى «أهير» . وتتصل عندها بالطرق الرئيسية المتجهة إلى «غات» و «غدامس» و «فيزّان» و «تكدا» و «برنو» مفتوحة ومستعملة بطريقة كافية ومنظمة ، وأصبحت مألوفة جدا للمسافرين والتجار ؛ مما شجعً العلماء والباحثين على زيارة بلاد «الهوسا» بكل سهولة وارتياح ، التجار المغامرين على ارتيادها .

وقد أدَّى هذا كله إلى انتشار الإسلام ، ونموِّ الحـركة الفكرية ، وازدياد تأثير الثقافة العربية الإسلامية ، وسيطر تجار «الهوسا» على النشاط التجاري في جميع أنحاء «السودان الأوسط» ، وتضخمت جالياتهم في كل المراكز التجارية المهمة ، وأصبحت لغتهم لغة التخاطب العامة في الأسواق والمعاملات المالية والتجارية ، وازدادت سيطرتهم على التجارة في بلاد «السودان» بعد انهيار سلطنة «صنغى» الإسلامية أمام الغزو «المرَّاكُــشي» سنة (١٠٠٠هـ = ١٥٩١م) ، مما أدَّى إلى تحــول المجرك الرئيسي للحركة التجارية إلى بلاد «الهـوسا» ، وقفزت «كانو» و «كاتسينا» بصفة خاصة إلى

مكان الصدارة والشهرة باعتبارهما مركزين مهمين من مراكز التجارة والحضارة في ذلك الحين ، وبخاصة بعد أن أصبحتا من أهم مراكز الإسلام في تلك المنطقة من بلاد «الهوسا».

وقد انتشر الإسلام في إمارات «الهوسا» السبع في فترة مبكرة إذ دخل الإسلام في إمارة «كانو» في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي ، وفي باقي الإمارات في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي ، وكان لاعتناق حكام إمارات «الهوسا» الإسلام ، بالإضافة إلى ما اتسموا به من بالإضافة إلى ما اتسموا به من العدالة وحب الرعية أثر كبير في انتشار الإسلام بين الناس ، فازداد تفايدهم به وازداد تفانيهم وإخلاصهم له .

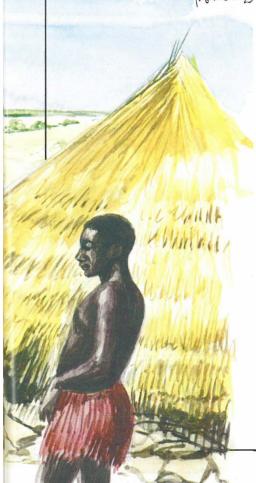

وبعد انتشار الإسلام في هذه الإمارات ، كثر وفود العلماء إليها للدعوة ونشر الإسلام وتصحيح العقيدة بين أهلها ، فقاموا بإنشاء عدد كبير من المساجد كمراكز لنشر الدعوة الإسلامية في هذه الإمارات وما حولها من المناطق الأخرى ، ونجوا في القضاء على الوثنية التي كانت منتشرة بين السكان قبل دخولهم في الإسلام .

وقد وجد هؤلاء العلماء في هذه الإمارات الأمن والطمأنينة ، مما دفعهم إلى إحضار مؤلفاتهم ، وبخاصة في علوم اللغة والأدب والتوحيد ، ورحب بهم حكام هذه الإمارات ، فازدهرت الشقافة واتسعت مجالاتها بجهود هؤلاء



صناعة الخزف في الهوسا

العلماء ، كما ازداد عدد الرجال المتعلمين ؛ حيث كان العلماء يعلِّمون الناس الآداب والثقافة الإسلامية باللغة والحروف العربية.

الفضل في نشر الإسلام والثقافة الإسلامية في هذه الإمارات الشيخ «عبدالرحمن زيد» الذي مارس نشاطه في الدعوة في إمارة «كانو»، والشيخ «محمد بن عبدالكريم المغيلي» فقيه «توات» الشهير الذي رحل إلى «كانو» و«كاتسينا» ، ونشر فيهما عقيدة الإسلام الصحيحة ، والشيخ «عبده سلام» الذي أحضر معه كتب «المدوَّنة» و «الجامع الصغير» والشيخ القاضي «محمد بن أحمد بن أبي محمد التاذختي» المعروف باسم «أيد أحمد» بمعنى «ابن أحمد» الذي وَلَى قضاء «كاتسينا» وتُوفِّي نحو سنة (٢٣٩هـ = ٢٥١٩) ،

وقد كان للتجار - أيضًا - دور كبير في نشر الإسلام في هذه الإمارات ، بل كان لهم الدور

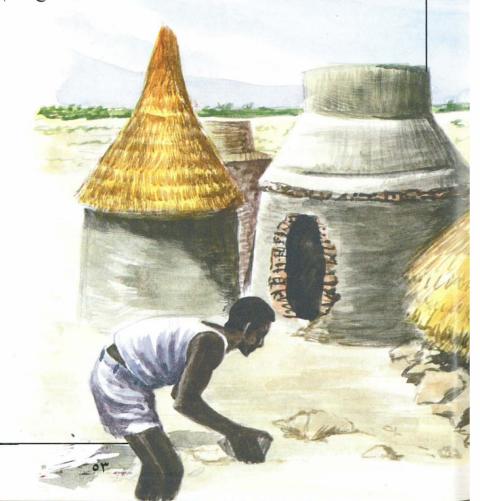

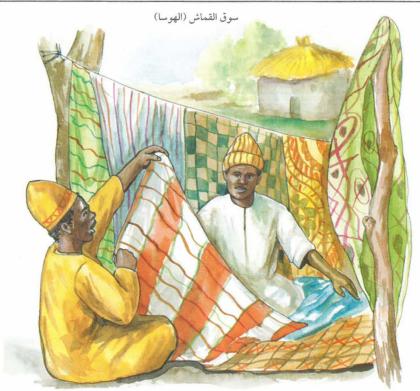

الأول في تعريف هذه الإمارات بالإسلام ، كما أدًى انتشار الإسلام إلى ازدهار التجارة ازدهاراً كبيراً ، بسبب كثرة احتكاك هذه الإمارات بالمدن المجاورة لها .

وعلى أية حال فقد كان لجهود العلماء والتجار القادمين إلى بلاد «الهوسا» والمحليين أثرها الكبير في نشر الإسلام في هذه البلاد منذ القرن الثاني عشر الميلادي ،

الإسلام شرقًا حتى حدود "برنو" ، وإمارة «زاريا» يرجع إليها الفضل في نشر الإسلام في أواسط بلاد «الهوسا» ، وجنوبيها في حوض «نهر فولتا» ، وكان علماء «تمبكت» - التي تقع على نهر «النيجر» -يرحلون إلى هذه الإمارات ، كذلك رحل إليها علماء من «مصر» ، من أبرزهم الإمام «جلال الدين السيوطي» المتوفى سنة (٩١١هـ = ٥٠٥٥م) والذي نشات بينه وبين أمير «كاتسينا» علاقة طيبة ، وهناك ما يدل على أن الإمام «السيوطى» رحل إلى هذه الإمارة وعاش فيها زمنًا ، يعلِّم الناس ويفتيهم ، وعاد إلى «مصر» سنة (٨٧٦هـ = ١٤٧١م) ، واتصلت المراسلات بينه وبين علماء هذه البلاد ، كما اتصلت بينهم وبين علماء «مصر» وبلاد «الحجاز» وغيرهما ، مما يدل على التواصل الإسلامي ، وعلى صلة بلاد «الهـوسا» بالعالم الإسلامي سواء في إفريقيا ، أو في غيرها من القارات .

وأصبحت «كانو»، و«كاتسينا»،

و «زاريا» وغيرها من بلاد «الهوسا»

مراكز إسلامية في هذه البقاع من

القارة ، وتألَّقت فيها الثقافة

الإسلامية ، وكان لها فضل كبير في

نشر الثقافة الإسلامية بين سكانها

وغيرهم من البلاد المجاورة، فإمارة

«كانو» يرجع إليها الفضل في نشر



# سلطنة البلالة الإسلامية في حوض بحيرة تشاد [۷۲۷ – ۱۳۱۸ هـ =۱۳۲۰ – ۱۹۰۰م]

قامت هذه السلطنة في حوض بحير «تشاد» (أى : في بلاد السودان الأوسط) ، وبالتحديد في حوض بحيرة «فترى» ، وإلى الشمال منها حتى بحيرة «تشاد» ، وظهرت كدولة يمكن التحقق من تاريخها منذ عام (٧٦٦هـ = ١٣٦٥م) ، واستمرت حتى بداية القرن العشرين ، عندما سقطت المنطقة كلها في يد الاستعمار الفرنسي.



وعلى الرغم من طول مدة بقاء هذه السلطنة ، فإن المؤرخين لم يذكروها كثيرًا ولم يهتموا بها ؟ لأنها كانت تابعة لسلطنة «الكانم والبرنو» في كشير من فترات حياتها.

ويعود اسم «البلالة» إلى أول زعيم لهم ويدعى «بولال» أو

«بلال» أو «جيل» أو «جليل»، ومنه جياء اسم أول زعمائهم وهو «عبيدالجليل»، وربما جاء اسم «بلالة» أو «بولالة» من «بولو» الذي كان ابنًا لقبائل «البيوما» التي كانت تسكن منطقة «بيو» (Biyo)، ثم أضيف إليه المقطع التماشكي (ilalla) فحياء اسم «بولالا» أو

«بلالة» ، وهي كلمة تعنى الأحرار النبلاء ، وربما جاء الاسم أيضًا من النبلاء ، وربما جاء الاسم أيضًا من اسم ميناء كان ولايـزال يقع على الساحل الشـرقى لبحيـرة «تشاد» ، ويسمى «بول» (Bol) ، ثم أضيف إليـه المقطع التـماشكى ، فـصار «بولالا» أو «بلالة» كـما ينطـقه البلالـيون أنفسـهم في هذه الأيام .

أما أصل قبائل «البلالة» فقد جاء نتيجة اختلاط عناصر متعددة سكنت هذه المنطقة ، وهي : البربر والعرب والسودان والزنج ، وقد تصاهرت هذه العناصر فيما بينها ، فأدّى ذلك إلى امتزاجهم وتغير في صفاتهم .

وقد كان «البلالة» وثنيين حتى القرن الثانى عشر الميلادى ؛ حيث أسلموا عقب إسلام بنى عمومتهم الذين يتمثلون فى «الأسرة السيفية الماغومية» الحاكمة فى سلطنة «كانم» فى القرن الحادى عشر الميلادى .

أما من الناحية السياسية فقد ظهر خطر «البلالة» على سلاطين دولة «كانم» منذ وقت مبكر ، رغم صلة القرابة التي تربط بينهما ، ويعود ذلك إلى أن «البلالة» كانوا يحاولون التخلُّص من تبعيتهم لأقربائهم من حكام «كانم» ، وقد ظهر هذا الخطر منذ عهد أول سلاطين «كانم» الإسلامية وهو الماي (السلطان) «أوم بن عبدالجليل» (۱۰۸٦ - ۱۰۹۷) الذي حاربهم وانتصر عليهم ، فأعلنوا الطاعة والخنضوع ، وظلوا يتقلبون بين التبعية والتحرر من سلطان «كانم» حتى ظهر زعيمهم الموصوف بالقوة والشجاعة والدهاء وهو «عبدالجليل سيكومامي» الذي حقق لهم الاستقلال التام والتوسع في حدود سلطنته في عام (١٣٦٥م) ، بفضل معاونة العرب الموجودين في هذه المنطقة ، واتخذ من مدينة «ماسيو»

التى تقع بين «بحيرة فترى» و «كانم» عاصمة له. ثـم حارب مايات كانم وانتصر عليهم، وبذلك وقع إقليم «كانم» بأسره فى قبضة «البلالة» ، ها جعلهم يحكمون دولة واسعة تمتد من حدود «دارفور» الغربية وبلاد «النوبة» حتى شواطئ «بحيرة تشاد» الشرقية ، واضطرت «الأسرة السيفية الماغومية» الحاكمة فى «كانم» إلى الهرب إلى إقليم «برنو» الذى يقع فى غرب «بحيرة تشاد».

ولكن لم يلبث حكام «برنو» أن استعادوا قوتهم على يد الماي «على

جاجى بن دونمه الملقب بالغازى ؛ نظراً لغزوه إقليم «كانم» ، ونشب بينه وبين «البلالة» صراع منذ عام (٢٤٧٢م) في محاولة لاسترداد «كانم» مرة أخرى ، واستمر الصراع فترة طويلة انتهى بعقد اتفاقية سلام، اتفقا فيها على رسم الحدود بين «كانم» و«برنو».

وعلى الرغم من ذلك وبمرور الوقت بدأ الضعف يدب في جسد سلطنة «البلالة» ؛ بسبب الفتن والخروب الأهلية ، وظهور إمارات جديدة بدأت تُغير



على سلطنة «البلالة» ، مثل سلطنة «واداى» التى تقع فى الشمال الشرقى لدولة «البلالة» ، وسلطنة «باجرمى» التى تقع فى جنوبيها الغربى.

وعلى الرغم من هذا الضعف، فقد ظلت هذه السلطنة قائمة حتى بداية القرن العشرين ؛ حيث سقطت في قبضة الاستعمار الفرنسي في عام (١٩٠٠م) ، ومع ذلك حكم بعض سلاطين «البلالة»

تحت راية هذا الاستعمار ، وظلوا كذلك حتى نالت البلاد استقلالها في عام (١٩٦٠م) ودخلت بلاد «البلالة» ضمن حدود جمهورية «تشاد» الحالية منذ ذلك التاريخ .

وقد أدت «سلطنة البلالة» دوراً اقتصادیا وعلمیا ودینیا مهما فی تاریخ المنطقة ؛ إذ کانت نظراً لموقعها بین «دارفور» و «النوبة» فی الشرق ، و «کانم» و «بحیرة تشاد» وماوراءها من بلاد «الهوسا» فی و «مالی» فی الغرب ، و «لیبیا» فی

الشمال - مركزاً مهما من مراكز التجارة التى تأتى من هذه البلدان مما انعكس أثره على مسيرتها التاريخية ، ودَعْم اقتصادها ، وربّط بينها وبين دول تقع خارج منطقة «بحيرة تشاد» ، واتسعت تجارتها حتى وصلت إلى «مصر» وغيرها من البلدان ، كما زادت محصولاتها الزراعية .

أما الحياة العلمية فقد تجلت في المدارس والعلماء والفقهاء والأشراف الذين كانوا يُعاملُون بكلِّ تبجيلٍ واحترام ، كما ظهرت الطرق الصوفية وبخاصة «التيجانية» و«القادرية» ، وكان لهذه الطرق أثر كبير في نشر الإسلام في هذه اللدان .

أما اللغات التي كانت منتشرة بين «البلالة» ، فهي عديدة ، فقد كانوا يتكلمون لغة «كوكا» وهي قبيلة كانت تسكن مملكة «جاوجا» -أحد أقاليم سلطنة البلالة - وكانوا يتكلمون أيضًا اللغة العربية التي كانت لغة العلم والتعليم ولغة الحكومة الرسمية والتجارة والمراسلات ، حتى قضى الاستعمار الفرنسي عليها وعلى استخدام الحروف العربية في الكتابة وحَوَّلُها إلى الكتابة بالحروف اللاتينية ، وإن كان كثير من الأهالي - حتى الآن -يحافظون على التحدث والكتابة باللغة العربية، ومعظمهم - أي نحو (٨٥٪) - يدينون بالإسلام .

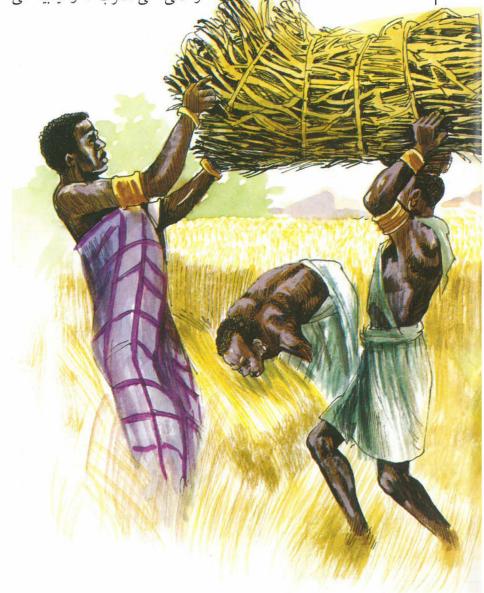

### الطابع الإسلامى والثقافة العربية

#### في غربي إفريقيا

#### (السودان الغربي والأوسط)

يهمنا الآن أن نتحدث عن الطابع الإسلامي ومظاهر الحضارة في غربي إفريقيا ، وعن المراكز التي نهضت بهذا العمل وحفظت للإسلام نقاءه وقوته حتى بداية تعرض المنطقة للكشوف الجغرافية الأوربية والاستعمار الأوربي في العصر الحديث.

> «السعدى» صاحب كتاب «تاريخ صاحب كتاب «الفتاش» وغيرهما ؛ تشعرنا بأننا نتعامل مع مجتمع إفريقي صميم، اكتسب الشوب والصبغة الإسلامية الواضحة .

ونلاحظ أن الامتزاج الكامل بين

التقاليد الإسلامية والتقاليد

السودانية الزنجية في بداية هذا الدور قد تم، كما تمت المواءمة بين

هذين العنصرين ، وظهرت تقاليد

إسلامية الشكل والطابع ، إفريقية

فالقلقشندي يتحدث عن تقاليد السودان» ، و «محمود كعت» البلاط في سلطنة «مالي» ، فيشير إلى جلوس السلطان على مصطبة كبيرة عليها دكة أو كرسى من خشب الأبنوس ، تحيط بها أسنان الفيلة من كل صوب ، ويتحدث



عن رجل مهمته أن يكون سفيرًا بين السلطان والناس اسمه أو لقبه الشاعر، وعن المحيطين بالسلطان وهيئة الداخلين عليه ، وغير ذلك.

ورواية «ابن بطوطة» لا تبعد كثيراً عن هذا الوصف ، وهو يشير إلى دار السلطان التي تطل على المشور (دار الشورى) ، ويصف السلطان وترتيب الجالسين فيشير إلى نائبه ، ثم الفرارية ، وهم الأمراء ، ثم الخطيب ، والفقهاء .

ولم ينفرد سلاطين «مالى» بهذا اللون الفريد من الحياة ، فقد شاركهم فيه أهل «صنغى» وغيرهم من شعبوب «السودان الغربى» والأوسط ، في إمارات «الهوسا» السبع في شمالى «نيجيريا» وفي بلاد «الكانم والبرنو» .

وكانت العلاقة بين السلاطين والرعية تقوم على الخضوع الشديد لهؤلاء السلاطين ، يدل على ذلك العادات التي كانت منتشرة في بلاد «السودان الغربي» ، والأوسط .

ومع ذلك ثمة مظاهر إسلامية أو عربية خالصة ، تتجلى في التشدد والتمسك بمذهب «مالك» ، وحرص الفقهاء على التقاليد وعزوفهم عن مصاحبة السلطان وتولى الوظائف ، مثلما كان الحال في بلاد شمال إفريقيا و «الأندلس». وقد تغلغل العلماء في الحياة وتمتعوا بالزعامة الدينية والشعبية ؛ إذ صاروا لسان حال الشعب والمدافعين عنه أمام ظلم

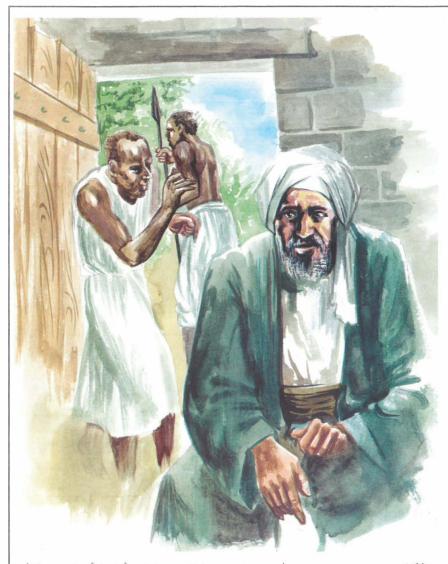

الحكام وعنتهم ، وهى الصورة نفسها التى نلحظها فى المغرب الإسلامى وبلاد «الأندلس» ؛ مما يدل على وحدة تلك المنطقة من الناحية الدينية والثقافية، كذلك نشعر بتقدير سلاطين السودان لهؤلاء الفقهاء واحترامهم لهم ، حتى إن من يلجأ إلى ديارهم يأمن عقاب السلطان ولايجرؤ أحد على التعرض له بسوء .

وقد سبقت الإشارة إلى مواظبة أهل «السودان الغربي» على الصلوات والتزامهم بها في الجماعات ، وضربهم أولادهم إذا

ما قصروا في أدائها أو في حفظ القرآن ، وازدحام المساجد بالمصلين حتى إنه إذا لم يبكر المرء بالذهاب إلى المسجد لم يجد موضعًا ، كما سبقت الإشارة إلى كثرة عدد المساجد واعتناء السلاطين ببنائها وتعيين الأئمة والخدم لها ، وقد التزم الجميع بمذهب الإمام «مالك».

كما نلاحظ أن جميع الأسر الحاكمة في «السودان الغربي» والأوسط اصطنعت لنفسها نسبًا عربيا ؛ فسلاطين «مالي» يدعون الانتساب إلى «عبدالله بن صالح بن الحسن بن على» ، وانتسب سلاطين الحسن بن على» ، وانتسب سلاطين

«كانم وبرنو» إلى «حمْير»، واتخذ سلاطين «صنغى» مثل هذا النسب العربى ، بل وحرصوا على الحج والحصول على تقليد من الخليفة العبياسي بالحكم ، كل ذلك ليكتسبوا صبغة إسلامية كاملة وليفوزوا برضا الرعية، وليفسحوا لأنفسهم مجالا في الحياة الإسلامية الدولية .

وقد حرص سلاطين «السودان الغربي» والأوسط وملوكهم ورعيتهم على أن يقتبسوا من التقاليد الشائعة في الحياة الإسلامية المعاصرة لهم ، فهم في لباسهم يتـشبـهون بأهل «المغـرب» ، وتأثر كل من «منسا موسى» و «أسكيا محمد الأول» اللذين زارا «مصر» بأساليب الحياة في «مصر المملوكية»، فسلطان «مالي» مثلا يتخذ حاشية من ثلاثين مملوكًا من الترك ، اشتراهم من «مصر» ، وطريقة جلوسهم وخروجهم إلى المسجد يــوم العيد لاتختلف كــثيرًا عما كان مألوفًا عند سلاطين المماليك وغيرهم من ملوك الإسلام.

كما حرصوا على أن تكون وثائقهم ومكاتباتهم الرسمية باللغة العربية ، حتى التنظيمات الإدارية والحربية تأثروا فيها بما شاهدوه في «مصر» ، فملوك «صنغي» يقسمون الإمبراطورية إلى ولايات أو أقاليم وكل ولاية إلى مدن ثم إلى قرى ، ثم ينظمون الجيش إلى فرق للمشاة والأبالة ، بل استخدموا

الأسلحة النارية وخاصة ملوك «الكانم والبرنو» ؛ مما ساعدهم في مشروعاتهم السياسية والحربية إلى حد كبير .

أما عن الثقافة الإسلامية فإنه يمكننا القول: إن هذه الثقافة كانت عربية خالصة ، لم تدخلها تأثيرات أخرى ؛ لعدم وجود تقاليد ثقافية زنجية في ذلك الوقت ، وكانت هذه الثقافة الإسلامية ذات صبغة مغربية أندلسية ؛ حيث إن الإسلام دخل إلى تلك البيلاد من «المغرب»، وبالتالي انتقلت ثقافة «المغرب» إلى «أودغشت» و«تمبكت وجاو» وبقية مدن «السودان الغرب» والأوسط ، حتى طريقة

الكتابة نفسها تأثرت بالطابع المغربي، فالقلم المستخدم هو القلم المغربي ، والمناهج والكتب المتداولة هي المناهج والكتب المالكية المغربية نفسها مثل كتب «عياض» و«سحنون» و«مـوطأ مالك» و«المدونة» وغيرها ، وكلها كانت تدرس في مدارس غربي إفريقيا في «جني» و«تمبكت» و«كـانو» و«كاتسينا» و«برنو» .

حتى التأثيرات الأندلسية دخلت إلى مدارس «المغرب» وغربى إفريقيا وخاصة بعد سقوط دولة الإسلام في «الأندلس» ، فقد رحل علماؤها إلى غربى إفريقيا وأقام كثير منهم في «تمبكت» ، وشواهد بعض

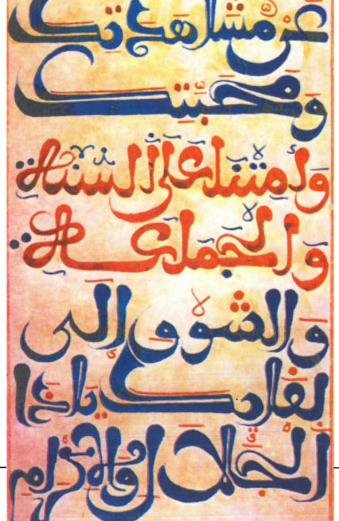

نموذج مسن الخط المغربي القسديم

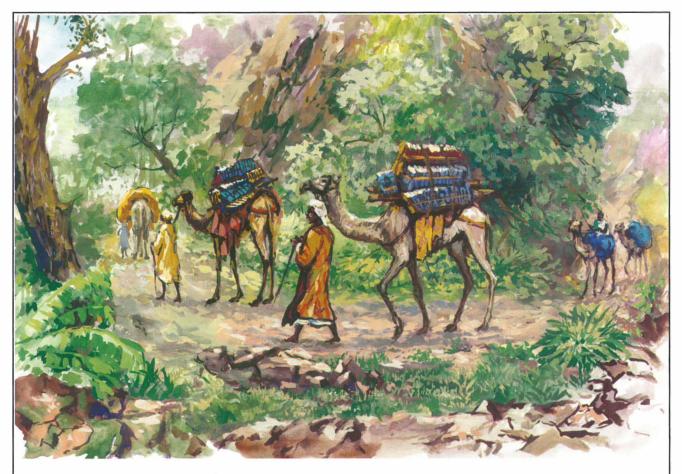

القبور التي كشف عنها في منطقة «النيجر» ظهر أنها صنعت في محدينة «ألمرية» بالأندلس عام (٤٩٤هـ = ١١٠٠م) ، وتحصل نقوشًا عربية أندلسية ، كما تأثرت قصور ملوك «السودان الغربي» والأوسط بالعمارة المغربية.

وقد تأثرت مدارس «السودان الغــربی» والأوسط بالمدارس الإسلامیة الأخری ، خاصة مدارس «مصر» المملوکیة ، ورحل أهل «السودان» إلی «مصر» وتعلموا فیها ، ورحل بعضهم إلی «الشام» و «الحــجاز» ، ووصلت مؤلفات المصریین إلی هذه البلاد ، وقد عرفنا کیف ابتاع «منسا موسی»

الكتب وحملها معه إلى بلاده ، كما أن مؤلفات «السيوطى» وغيره من علماء «مصر» شاعت في هذه البلاد ، وكان تأثر الطلاب السودانيين بمدارس «مصر» لايقل عن تأثرهم بمدارس «المغربي» .

وليس معنى ذلك أن الثقافة الإسلامية في غربى إفريقيا كانت تقل عن نظيرتها في بلاد «المغرب»، من حيث الغزارة والعمق ، فعلماء «السودان» وفقهاؤه لم يختلفوا عن نظائرهم في «المغرب العربي» ، فقد روى «السعدى» أن فقيهًا اسمه «عبدالرحمن التميمي» جاء من الحجاز بصحبة السلطان «منسا

موسى الحين عاد من الحج فأقام بتمبكت زمنًا ، ولما رأى فقهاءها يتفوقون عليه غادرها إلى «فاس» حتى يتزود من العلم ثم يعود إليهم.

وهناك من اشتهر من مؤرخى السودان الغربى والأوسط وكُتَابه أمثال «أحمد بابا التمبكتى» ، الذى ولد بوهران عام (٩٦٣ - ٩٦٧ - ١٥٥٦ - ١٦٢٧م) فيهو من أصل صنهاجى ، ثم رحل إلى «تمبكت» وفيها ظهرت مواهبه وارتفعت مكانته العلمية وكان رجلا واسع الثقافة، ألَّف في كل العلوم المألوفة في عصره ، وذيَّل كتاب الديباج المذهب لابن فرحون وسماه «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ، وأرتخ فيها حتى سنة (١٠٠١ هـ =

١٥٩٧م) وهو يعطينا صورة طريفة لتاريخ الحركة الفكرية في «السودان الغربي» كله .

وهناك المؤرخ «السعـدى» وهو

من رجال القرن السابع عشر الميلادي ، وقد أقام بتمبكت و"جني" ورحــل إلى "المغـــرب" ، وهو صاحب الكتاب المشهور المسمى «تاريخ السودان» ، والذي يعطينا معلومات وافية عن تاريخ «دولة صنعي» وعن أحوالها الاجتماعية والثقافية، كذلك كان

الكبير» ، وألف كتابه بالأسلوب المغربي المألوف نفسه.

وهناك أيضًا الإمام المؤرخ «أحمد بن فرتو» ، الذي عاش في سلطنة «برنو» وكان يعاصر الماي «إدريس ألوما» (٩٧٨ - ١٠١٢هـ= ١٥٧٠ - ٣٠٢١م) ، وهذا الإمام سليل أسرة دينية كان لها أثرها الكبير في نشر الإسلام في «برنو»، وجده البعيد هـو الإمام «محمد بن مانى الذى أسلم على يديه سلاطين «كانم وبرنو» الأوائل في القرن الحادي عشر الميلادي .

وقد كتب «أحمد بن فرتو» تاريخًا لبلاده يعتبر المرجع الرئيسي، وخاصة تاريخ الفترة التي عاصرها زمن «إدريس ألوما» ، ومــؤلفاته مدونة باللغة العربية ونشرت في عام (۱۳٤٩هـ = ۱۹۳۰م) على يد أمير «كانو» في «نيجيريا» .

ورغم أن هؤلاء الكتَّاب وغيرهم كتبوا باللغة العربية فإننا لا ندرى بالضبط مدى انتشار اللغة العربية بين عامة الناس في تلك الفترة ، ويبدو أنهم كانوا يستخدمون لغتهم الأصلية في حياتهم الخاصة ، ويقتصر



استعمال العربية عندهم على المكاتبات والعقود التجارية ، ومما يدلُّل على ذلك أن «ابن بطوطة» حضر صلاة الجمعة في أحد مساجد «مالي» ؛ فرأى رجلا يقف ويبين للناس بلسانهم كلام الخطيب، أى أنه كان يترجم كلام الخطيب إلى اللغة المحلية ، ويشير هو وغيره إلى وجود وظيفة الترجمان في بلاط السلطان ، ويتضح ذلك أيضًا من الحتلاط «ابن بطوطة» و«الحسن الوزان» ببعض أهالي «السودان» ، وكانا لايعرفان لغة هؤلاء الناس إلا عن طريق ترجمان .

هذا عن انتشار الثقافة العربية الإسلامية في غربي إفريقيا ، أما المراكز التي استقرت فيها هذه الثقافة وانطلقت منها إلى نواحي «السودان» المختلفة فعديدة ؛ من أهمها : مدينة «تمبكت»، و«أودغشت»، و«كانو»، و«جاو».

#### ۱ – مدینة تمبکت :

تعتبر مدينة «تمبكت» أهم مركز تجارى وثقافى فى غربى إفريقيا ، وقد أنشئت فى أواخر القرن الخامس الهجرى سنة (٤٩٠ه = الخامس الهجرى سنة (١٩٥ه = ابن تاشئفين) على نهر «النيجر» الأعلى ، وبلغت مكانة لا تقل عن مكانة «القيروان» أو «فاس» أو «القاهرة» أو «قرطبة» فى مجال الثقافة العربية الإسلامية ، التقى التقافة العربية الإسلامية ، التقى

المستجد الكبير في تمبكو

فيها العلماء والفقهاء من جميع الأجناس والألوان من بلاد «المغرب» و«الأندلس» و«مصر» و«الحجاز» وبلاد «السودان».

وكانت «تمبكت» مركزاً مهما من مراكز الشقافة العربية في إفريقيا، تخرَّج في جامعتها - التي يمثلها «جامع سنكرى» الشهير - علماء ومؤرخون كان لهم فضلٌ كبيرٌ في نشر الإسلام والشقافة العربية، وكان الطلاب يَفِدون إلى هذه المدينة بعد حفظ أجزاء من القرآن

فى مدارسهم المحلية ، ثم يُكْمِلُون تعليمهم معتمدين على الأوقاف التي كانت محبوسة عليهم وعلى «جامع سنكرى».

وكان علماء «تمبكت» يُقبِلون في شغف على إنشاء مكتباتهم الخاصة وبعضهم زادت مكتبته على ألفي كتاب ، كما اقتنى بعض السلاطين مثل هذه المكتبات ، واتصل علماء «تمبكت» بإخوانهم في الأمصار الإسلامية الأخرى ، في «القاهرة» و«فاس» و«القيروان»؛ مما أعطى



الحركة الفكرية في «تمبكت» صفة العالمية .

وخلاصة القول أن هذه المدينة كانت مدينة إسلامية منذ نشأتها ، فيهى كما قال «السعدى» : ما دنستها عبادة الأوثان ، ولا سُجِد على أديمها لغير الرحمن ، مأوى العلماء والعابدين ، ومألف الأولياء والزاهدين ، ولذلك ارتبط تاريخ الثقافة العربية الإسلامية في غربي إفريقيا بتاريخ هذه المدينة نفسها .

## ٢ - مدينة جنِّي :

أُسِّسَت هذه المدينة على «نهر النيجر» الأعلى في منتصف القرن الثانى من الهجرة (حوالى سنة الثانى من الهجرة (حوالى سنة نهاية القرن الحادى عشر الميلادى في عهد المرابطين ، وحذت حذوه الرعية ، وبنى أميرها مسجدها العتيق على نظام المسجد الحرام في «مكة المكرمة» ، وكان الإسلام والثقافة الإسلامية قد تدفقا إلى هذه المدينة المهمة التي تلى «تمبكت»

فى الأهمية قبل اعتناق «كنبرو» الإسلام، بدليل أنه أسلم على يد علمائها وفقهائها الذين جمعهم، وبلغ عسددهم حسب رواية «السعدى» ما ينيف عن أربعة آلاف، وإن كان هذا العدد مبالغًا فيه إلا أنه ليس غريبًا ؛ بسبب علاقات مدينة «جنى» التجارية مع بلاد «المغرب» وحوض «السنغال»، وقد نهضت الثقافة الإسلامية بمدينة «جنى» نهضة كبرى ، يستفاد ذلك ما رواه «السعدى» عمرًن أقام بها

ووفد إليها من العلماء والقضاة ورجال الدين .

#### ٣ - أو دغشت:

مدينة قديمة لم يَعُدُ لها وجود الآن ، وتعد من المراكز الشقافية الإسلامية المهمة التي كان لها دور كبير في نشر الإسلام وثقافيته في غربي إفريقيا .

كانت «أودغـشت» أول الأمـر محطة تجارية لقبيلة «صنهاجة» ، على الحدود الشمالية لملكة «غانة» الوثنية ، ولما فـتح الصنهـاجيـون جزءًا كبيرًا من «غانة» في نهاية القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي أصبحت «أودغشت» حاضرة لتلك القبيلة القوية ، ثم استولت عليها مملكة «غانة» الوثنية، ولكن الصنهاجيين الذين اعتمد عليهم المرابطون أو الملتَّمون استطاعوا استعادتها عام (٤٤٧هـ= ١٠٥٥) ، ومنها انطلقت موجات من دع\_\_\_اة المرابطين إلى بلاد «السودان» ، وتأكُّد دورها في نشر الإسلام وازدهر بعد سقوط دولة «غانة» الوثنية نفسها عام (٤٦٩هـ= ۲۷ ۱ م) .

وقد وصفها «البكرى» المتوفى عام (٤٨٧هـ = ١٠٩٤م) بأنها

مدينة زاهرة ، يتألف سكانها من العرب والبربر والسودانيين .

وكان يوجد بمساجدها معلمون لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية وسائر العلوم الإسلامية ، كما كثرت بها المدارس لتعليم الأطفال، واشتهرت بمبانيها الجميلة وأسواقها العامرة ، وكان يوجد بها بعض الصناعات المعدنية التي بلغت درجة كبيرة من الرقى والإتقان ، كما كانت تتجر في الأقمشة الحريرية الموشاه بالذهب ، مما جعلها مركزاً وسيرض على طرف الصحراء من يربض على طرف الصحراء من ناحية الجنوب .

#### ٤ - كانو :

تعتبر هذه المدينة من مراكز الثقافة الإسلامية بغربى القارة ، ومن أهم مدن شعب «الهوسا» شمالى «نيجيريا» الحالية ، ويمكن أن يقال إنه كانت هناك سبع إمارات تابعة للهوسا ، هى إمارات: «كانو» و«رانو» و«زاريا» و«دورا» و«جوبير» و«كتسينا» و«زمفارا» ، وتقع هذه الإمارات في شمالى «نيجيريا» الحالية ، شرقى ثنية نهر «النيجر» أو الخالية ، شرقى ثنية نهر «النيجر» أو بينها وبين بلاد «برنو» .

ويذكر «الحسس الوزان» أن «أسكيا الحاج محمد» ملك «جاو» (صنغی) قتل ملك «الهوسا» وضم البلاد إلى مملكته في عام (٩١٨ه= البلاد إلى مملكته في عام (١٥١٢ه= لبعض إمارات الهوسا فضل ثقافي كبير، فإمارة «كانو» يرجع الفضل إليها في نشر الإسلام شرقًا حتى «بورنو»، وإمارة «زاريا» يرجع الفضل الفضل إليها في نشر الإسلام في «أواسط «نيجيريا»، وقد ظهرت أواسط «نيجيريا»، وقد ظهرت الإسلامية منذ القرن الخامس عشر الإسلامية منذ القرن الخامس عشر الميلادي.

وقد تضاعفت الشهرة العلمية لدينة «كانو» و«كاتسينا» بعد الأحداث التي أصابت مدينة «تبكت» منذ القرن السادس عشر الميلادي ، وخاصة بعد الغزو المراّكُشي لها ولمملكة «صنغي» ، وما نتج عن ذلك من هجرة العلماء والطلاب والفقهاء إلى «كانو» وغيرها من مدن «السودان الغربي» العديدة ، ولاتزال تلك المدينة إلى اليوم من أهم مراكز الشقافة الإسلامية في غربي إفريقيا ، وبها المقضاء الشرعي والفقه الإسلامي.

# ثانيا : الإسلام والعروبة في سودان وادى النيل

لم تكن بلاد «السودان الشرقى» (النيلى) أو «سودان وادى النيل» مجهولة للعرب قبل الإسلام ، فقد مخرت سفنهم عباب البحر الأحمر حتى وصلوا إلى الشاطئ الإفريقى ومنه إلى «السودان» و«الحبشة» ، فضلا عن الطريق البرى عبر «سيناء» إلى «مصر» ، ومنها جنوبًا إلى «السودان» ، والطريق البحرى عبر «باب المندب» إلى «الحبشة» ومنها إلى «السودان» ؛

كل ذلك بهدف التجارة بين هذه البلدان وبين عسرب «اليسمن» و«الحجاز» ، وبظهور الإسلام وانتشاره في «مصر» أصبح وادي النيل معبرًا جديدًا للعرب والإسلام إلى بلاد «السودان النيلي» سلكته الجيوش والقبائل العربية ، إما بقصد الغزو والفتح وإما بقصد التسرب السلمي بغرض الإقامة ونشر الإسلام بين أهالي هذه البلاد .

وكانت هناك مملكتان مسيحيتان في «السودان النيلي» ، هما مملكة «مقرة» أو «دنقلة» أو «النوبة» في شحمالي هذا السودان ، ومملكة «علوة» في وسطه . وكانت هذه الممالك تقف في وجه انتشار الإسلام ، وأمام جهود المسلمين للدخول إلى «السودان النيلي» من ناحية «مصر» ، ولهذا كان انتشار الإسلام يتوقف على إضعاف هذه الدول أو القضاء عليها .

وبدأ اللقاء الأول بين هذه الدول المسيحية وبين المسلمين منذ وقت مبكر ، فقد أرسل «عمرو بن العاص» - رضى الله عنه - والى «مصر» بعض جنده إلى «بلاد النوبة» عام (٢١هـ = ١٤٢م) ،



لكنه لم يتمكن من فتحها ، ثم غزاهم «عبدالله بن سعد بن أبى السرح» والى مصر عام (٣١ه = ١٥٦م) ، ووصل فى زحفه حتى «دنقلة» عاصمة مملكة «مُقرة» السيحية ، وعقد معهم صلحاً عُسرِفَ باسم «البقط» ، وتدل نصوص هذا الصلح على أنه يهدف إلى التسامح الدينى وحسن الجوار، ولايعكس تبعية «دنقلة» لمصر ولايعكس تبعية «دنقلة» لمصر الإسلامية ، أى لم يكن فى حقيقته

إلا تأمينًا للنواحى الاقتصادية والتجارية والدينية ، وتشجيعًا للتبادل التجارى ، وإقرارًا للسلام على الحدود المشتركة ؛ ولذلك ظلت هذه المعاهدة سارية المفعول أكثر من ستمائة سنة .

ويلفت النظر في هذه المعاهدة اشتراط «عبدالله بن سعد» على النوبيين أن يحافظوا على المسجد الذي بناه المسلمون في «دنقلة» ، ويحموا المسلمين من التجار ،

وغيرهم ممن يطرقون بلادهم ، وهذا يؤكد حرص «عبدالله بن سعد» على أن يظل الطريق مفتوحًا خلال مملكة «مقرة» إلى الجنوب؛ حيث توجد مملكة «علوة» التي يمكن نشر الإسلام بها عبر التجار والمسافرين من المسلمين .

وأثناء انصراف «عبدالله بن سعد» من «النوبة» تعرض له «البجة» أو «البجاة» ، ويبدو أنه لم يصطدم بهم لهوان شأنهم في نظره ، لأنه لم يكن لهم ملك يمكن الرجوع إليه ، وكانت أوطان هذا الشعب تمتد في الصحراء الشرقية بين «النيل» و«البحر الأحمر» من حدود جنوب «مصر»

فى الشمال إلى حدود «الحبشة» فى الجنوب ، وقد أغاروا على صعيد «مصر» سنة (١٠٧هـ = ٢٧٥م) فصالحهم «عبيد الله بن الحبحاب» والى «مصر» ، وكتب لهم عقداً بذلك.

وعندما أغاروا على «أسوان» بعد ذلك جرّد لهم الخليفة «المأمون» عام (٢١٦هـ = ٢٨٦م) جيشًا بقيادة «عبدالله بن الجهم» ، وانتهى الأمر بعقد صلح جديد بينه وبين ملكهم «كنون بن عبدالعزيز» ، ومن أهم شروطه أن تكون بلاد «البجة» من حدود «أسوان» إلى ما بين «دهلك» و«مصوع» ملكا



للخليفة ، وأن يكون «البجة» وملكهم أتباعًا له، مع بقاء هذا الملك في منصبه ويتعهدون بعدم منع أي مسلم من دخول بلادهم بقصد التجارة أو الإقامة أو الحج، وأن يؤدى ملك «البجة» ما عليه من الخراج.

وهكذا فتحت معاهدة البقط الباب أمام الهجرات العربية لاجتياز مملكة «مقرة» دون الإقامة بها ، في طريقها إلى وسط «السودان النيلي» أو ما عرف باسم «مملكة علوة» بينما



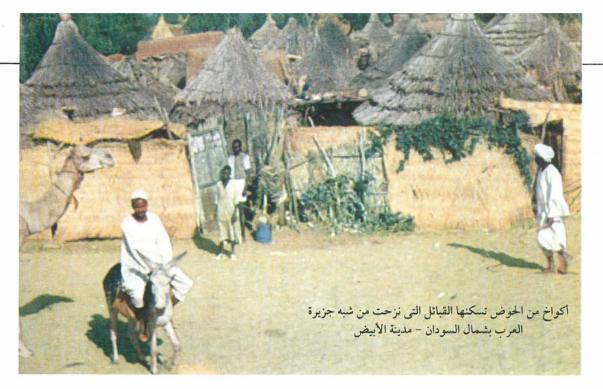

سمحت المعاهدة مع «البجة» للهجرات العربية بالاستقرار والإقامة فيما بين حدود «مصر» الجنوبية وحتى «مصوع»، وبهذا أصبح الباب مفتوحًا للإسلام والثقافة العربية للتوغّل في وسط «السودان النيلي» وحتى حدود «الحبشة» الشمالية .

وقد أثرت أحداث العالم الإسلامي ؛ وخاصة الصراع بين الأمويين والعباسيين ، وظهور الأمويين والعباسيين ، وظهور العناصر الأخرى من الفرس وغيرهم على المسرح السياسي واستبدادهم بالسلطة والنفوذ ، في هجرة الكثير من القبائل العربية إلى الجنوب ، وقد انتهزت تلك القبائل فرصة الحملة التي أعدها «أحمد بن طولون» والى «مصر» إلى أرض طالون» و«البجة» فاشترك فيها كثير من العرب وخاصة من «ربيعة» من العرب وخاصة من «ربيعة» المناطق ونشروا الإسلام واختلطوا

بالنوبة و«البجة» .

وقد حرص رؤساء العرب على التـــزوَّج من بنات «البـــجــة» و «النوبة»؛ مما أدَّى إلى انتقال الرئاسة إليهم وفقًا لنظام الوراثة عن طريق الأم ، وقد استطاعوا إقامة أول إمارة إسلامية عربية كان مقرّها في «أسوان» في عهد الفاطميين ، وخلع الخليفة «الحاكم بأمر الله الفاطمي» على أمير «ربيعة» لقب «كنز الدولة» فعرف «بنو ربيعـة» في «أسوان» و «النوبة» ببنى كنز ، واستطاع هؤلاء أن يصهروا إلى البيت المالك النوبي في «دنقلة» ، وتبعًا لذلك انتقل الحكم هناك إلى «بنى كنز » وأعلنوا استقلالهم عن الدولة المملوكية في «مصر» سنة (٧٢٣هـ = ١٣٢٣م).

وبذلك ظهرت أول إمارة إسلامية في بلاد «السودان الشرقي»، وتدفقت موجات من العرب ولاسيما من عرب «جُهينة»

إلى داخل «السودان» حتى بلاد «الحبشة» و «دارفور» ، واستـقر كثير منهم في أرض «مملكة علوة» المسيحية وأسسوا مدينة «أربجي» على الشاطئ الغربي من النيل الأزرق عام (٨٧٩هـ = ١٤٧٤م) ومع توالى الهجرات العربية إلى مملكة «علوة» وازدياد نفروذها ، عمل ملوك «علوة» على استمالتهم بالمصاهرة ، فانتقل الحكم إلى «جهينة» عن هذا الطريق ، كما حدث في مملكة «النوبة» من قبل، وخاصة بعد أن تحالف هؤلاء العرب مع «الفونج» القادمين من الجنوب ، وقضوا على مملكة «علوة» نهائيا في مستهل القرن السادس عشر الميلادي وبذلك انتهت ممالك «النوبة» أو ممالك «السودان الشرقي» (النيلي) المسيحية، وبدأ عهد جديد في تاريخ تلك البلاد ظهرت فيه عدة ممالك أو سلطنات إسلامية من أهمها:

# سلطنة الفونج الإسلامية في سنار [٩١٠ – ١٢٣٦ هـ = ١٥٠٥ – ١٨٢٠م]

اختلف الباحثون في أصل «الفونج» ، فقيل إنهم من سلالة عربية أموية هربت من وجه العباسيين ، وأنهم جاءوا إلى «الحبشة» أولا ومنها إلى «السودان الشرقي» (النيلي) ؛ حيث تصاهروا مع ملوك «السودان» ، وظهرت نواة إمارة «الفونج» عقب القضاء على مملكة «دنقلة» المسيحية ، وتسرّب العرب على نطاق واسع إلى مملكة «علوة» المسيحية ، واتسع نطاق هذه

الإمارة غربًا ، ووصل إلى أطراف منطقة الجزيرة من الشرق ، ثم تم التحالف بين هذه الإمارة النامية في عهد أميرها «عمارة دونقس» (٩١١ - ١٥٣٤ – ١٥٣٥ م) وبين عرب «القواسمة» الذين ينتمون إلى مجموعة «الكواهلة» في عهد زعيمهم وشيخهم «عبدالله جَمَّاع».

وقد كان لهذا التحالف نتائج مهمة في تاريخ «سودان وادى النيل»:

أولها: قضاء الحليفين على مملكة «علوة» المسيحية عام (٩١١هـ= ٥٠٥م).

وثانيها: قيام مملكة «العبد لاب» التى اتّخذت مدينة «قرى» حاضرة لها، ثم انتقلت منها إلى «حلفاية»، وشاركت «الفونج» فى السيطرة على القسم الشمالي من البلاد وامتد ملكهم من مصب «دندر» إلى حدود بلاد «دنقلة».

وثالثها: قيام مملكة «الفونج» الإسلامية التي كان «عمارة دونقس» أول سلطان لها وامتدت من «النيل الأزرق» إلى «النيل الأبيض».



وقد بلغت هذه السلطنة أوج مجدها في عهد السلطان «بادي الشالت أبو دقن» (١٠٥٢ - ١٠٨٨ هـ = ١٦٤٢ - ١٦٢٧م) ؛ إذ امتدت رقعتها من «الشلال الثالث» إلى «النيل الأزرق» ، ومن «البحر الأحمر» إلى «كردفان» ، واستمر توسع هذه الدولة طيلة القرن الثامن عشر الميلادي في عهد الملك «بادي الرابع» .

غير أنه قبيل نهاية ذلك القرن ظهرت عوامل الضعف في هذه السلطنة ، عندما تصدَّعت عُرَى

التحالف بين سلاطين «الفونج» و «عرب القواسمة» ، كما كان لاستبداد الوزراء والقواد أثره في القضاء على هذه الدولة ، فقد السطاع «محمد بن أبى لكيلك كتمور» المتوفى سنة (١٩٠ه = ١٧٧٦م) أن يعزل السلطان «بادى الرابع» ويولِّى غير السلطان «بادى الانقسامات الداخلية والحروب الأهلية ؛ فأدَّت إلى انحلال الأسرة المالكة ، حتى جاء الفتح المصرى في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى في عهد «محمد على باشا».

وقد اتخذت سلطنة «الفونج» مظهراً إسلاميا منذ البداية ، فقد استهلت حياتها بالإسهام في حركة الجهاد الإسلامي ، وساعدت العرب في القضاء على مملكة «علوة» المسيحية ، وبذلك تدقق الإسلام في وسط «السودان» ، ومنه إلى الجنوب والغرب .

كما أسهموا في محاربة الوثنيين داخل «السودان» نفسه ، فقد حاربوا أهل جبال «النوبا» بسبب غاراتهم على «كردفان» ، واستمروا في حربهم زمنًا طويلا حتى انتشر الإسلام في كثير من مناطق هذه الجبال في غربي «السودان» .

كما حارب «الفونج» «الشلك» (أو الشلوك) للغرض نفسه ، بل شاركوا في حركة الجهاد الإسلامي ضد الأحباش في القرن الثامن عشر الميلادي فقد قضوا على بعثة فرنسية كانت قد قدمت إلى «الحبشة»، بهدف مساندتها في حربها ضد المسلمين عــام (١١١٧هـ= ٥ ١٧٠٥)، كما اشتبكوا مع الأحباش في عهد الملك «بادي الرابع أبو شلوخ» سنة (١١٥٧هـ = ١٧٤٤م) ، وكانت جيوش «الفونج» بقيادة شيخ «قرى» التي كان يتولى إمارتها الشيخ «محمد أبو اللكيلك» كبير الهمج (الهمق) ، الذي قضى على دولة «الفونج» فيما بعد، وقد

انتصر هؤلاء القواد على جيش «الحبشة»، وكان لانتصارهم هذا دوى هائل في العالم الإسلامي المعاصر في «مصر» و «الشام» و «الحجاز» و «تونس» و «استانبول» و «الهند» . ولم يسهم «الفونج» في نشر الإسلام عن طريق الجهاد فحسب، إنما استعانوا بالوسائل السِّلمية التي كانت الأصل في غالب الأحوال وكان لرواد الدعوة الذين وفدوا من «الحجاز» و «المغرب» و «مصر» و «العراق» إلى جانب الدعاة الوطنيين فضل كبير في هذا السبيل فالحج والتجارة بين «الحجاز» و «السودان» كانا من أكبر ماهيًّا للسودان نشر الدعوة . وكان حجاج «السودان» يشجعون علماء «الحجاز» على الرحلة إلى بلاد «الفونج» ، كما أن كثيرًا من السودانيين كانوا يتلقون العلم في «مكة» و «المدينة» . أما «المغرب» فكان منبعًا آخر للثقافة الإسلامية أما «مصر» فكانت علاقة «السودان» بها في ذلك الحين أقل من تلك التي كانت بينه وبين «الحجاز» و «المغرب» ومع ذلك تطلّع ملوك «الفونج» إلى «الأزهر» وعلمائه ورحبوا بهم ، وكان بعض السودانيين يذهبون إلى «الأزهر» ثم

وقد رحل أحدهم وهو الفقيه «محمد الجعلى» إلى منطقة جبال «النوبا» التى تقع جنوب «كردفان» مع مجموعة من الفقهاء ؛ للدعوة إلى الإسلام في أوائل القرن السادس عشر الميلادي واستطاع أن يتنووج أميرة من البيت الحاكم هناك، فانتقل الحكم إلى ابنه المسمّى «قيلي أبو جريدة» . وقد أسسّ هذا الابن أول أسرة إسلامية حاكمة في جبال «النوبا» ، سنة (٢٦٩هـ = ١٥٢٠م) عرفت باسم عملكة «تقلى» ، وكان هو أول سلاطينها .

كذلك كان لسلطنة الفونج وعاصمتها اتصال بدارفور التي كانت تستعين بفقهاء «سنار» في نشر الدعوة، وكان للفونج اتصال أيضًا بالباشا التركي في موانئ «البحر الأحمر» في «سواكن» و«مصوع»؛ حيث كان له وكلاء في «سنار» و«أربجي» ، وكذلك اتصلوا باليمن وغيره من الأمصار الإسلامية ؛ مما يدل على عمق الروح الإسلامية التي يدل على عمق الروح الإسلامية التي تغلغلت في مملكة «الفونج».

وتظهر هذه الروح الإسلامية في معاملتهم الحسنة لرجال العلم ، وفي احترامهم وإحاطتهم بالرعاية والتكريم ، فرحل إليهم كثير من علماء المناطق النائية ، وعاشوا في جوارهم ، مما كان له أثر كبير على مسيرة الإسلام في هذه السلطنة .

الإسلام وثقافته .

يع ودون إلى بلادهم ناشرين

## سلطنة دارفور الإسلامية [۸٤٩ – ۱۲۹۲ هـ = ۱٤٤٥ – ۱۸۷۵م]

بلاد «دارفور» عبارة عن هضبة تنتشر فيها المراعى وتتخللها بعض المرتفعات ، ويتألف سكانها من العنصر الزنجى والعنصر الحامى ، وكانت هذه البلاد مستقرا لشعب يُسمَّى شعب «الداجو» ، وفد عليها من الشرق أو من «جبال النوبا» الواقعة غرب «النيل الأبيض» قبل القرن الثاني عشر الميلادي وأسس فيها مُلكًا .

وفى القرن الثانى عـشر الميلادى دخل هذه البلاد عنصر مغربى من «تونس» يتمثل فى «شعب التنجور» أو «عرب التنجور» ، وهم عنصر من البربر و العرب ، وقد خالط هؤلاء شـعب «الـداجـو» وصاهروهم، ونتج عن ذلك وجود جنس مختلط يُسمّى شعب الفور استطاع أن يصل إلى الحكم .

كان أول السلاطين المولدين من «الداجو» «والتنجور» هو «أحمد المعقور» الذي تزوج من ابنة ملك «دارفور» الوثني ، بعد أن أثبت جدارته في الإشراف على شئون بيت الملك ، وقد اتخذه الملك مستشاراً ، ولما لم يكن للملك أبناء ذكور ، فقد زوج ابنته لأحمد المعقور ، وعينه خليفة له ، فتأسست بذلك أول سلطنة إسلامية في «دارفور» .

ولقد اقترنت إصلاحات السلطان «أحمد» وأولاده من بعده بنشاط ملحوظ في نشر الدعوة الإسلامية ، على أن «دارفور» لم تدخل في الإسلام حقا إلا نتيجة جهود أحد ملوكها وهو «سليمان

الأبيات الفائر ا

سولون» الذي وصل إلى الحكم نتيجة لإحدى الهجرات العربية التي وفدت على «دارفور» منحدرة من «وادى النيل» في القرن الخامس عشر الميلادي وأصهر هؤلاء العرب إلى سلطين «الفور» ، كما أصهروا إلى ملوك «النوبة» من

وكان «سليمان سولون» وليد هذه المصاهرة ، وتمكن من اعتلاء عرش «دارفور» (٨٤٩ - ٨٨١هـ = ٥٠٤٢ - ٢٧٤١م) ، وفتح البلاد للهجرات العربية ، فوفدت قبائل «الحبانية» و «الرزيقات» و «المسيرية» و «التعايشة» و «بنو هلبة» و «الزيادية» و «الماهرية» و «المحاميد» و «بنو حسين»

قبل.

وغيرهم ، وبفضل هؤلاء العرب المهاجرين إلى «دارفور» ، اصطبعت السلطنة بالصبغة الإسلامية الإسلامية ، وعمد السلطان «سليمان سولون» إلى تنشيط الحركة الإسلامية ، عن طريق استدعاء الفقهاء من الشرق ليعلموا الناس أصول دينهم ، كما شجع التجارة وأسس المساجد والمدارس .

وبدأت الدولة تتسع ، فامتد سلطانها الى «كردفان» في عهد السلطان «تيراب» (١٧٦٨ - ١٧٦٨) ، وبلغت أقصى اتساعها، فكان حدها من الشمال «بئر النترون» في الصحراء الكبرى، ومن الجنوب «بحر الغزال» ، ومن الغرب الشرق «نهر النيل» ، ومن الغرب «منطقة واداى» .



جامع طره - بناه السلطان موسى ابن سليمان في جبل مره

وقد وصل نفوذ الدولة أقصاه في عهد السلطان «عبدالرحمن الرشيد» (١١٩٢- ١٢١٤هـ = الرشيد، ١٧٧٨ - ١٧٩٩م) ، الذي نقل العاصمة إلى مدينة «الفاشر» ، واتصل بالسلطان العثماني واعترف بسيادته ، فمنحه لقب «الرشيد».

وفي عهد خلفاء «عبدالرحمن الرشيد» كان من المكن أن تتسع السلطنة إلى آفاق أوسع لولا التوسع المصرى في القرن التاسع عشر الميلادي ، ذلك التوسع الذي قضى على هذه السلطنة عام (١٢٩٢هـ = المحدوي في عهد الخديوي (إسماعيل» .

واصطبغت هذه السلطنة بالصبغة الإسلامية الواضحة ؛ حيث عمل سلاطينها على ربط بلادهم بالعالم الإسلامي المعاصر، وتوثقت به صلاتهم الثقافية والدينية ، فوصل طلاب «دارفور» إلى «مصر» والتحقوا بالأزهر ، حيث أنشئ لهم رواق خاص بهم.

وكان سلاطين «دارفور» رغم ندرة أخبارهم ينهجون نهجًا

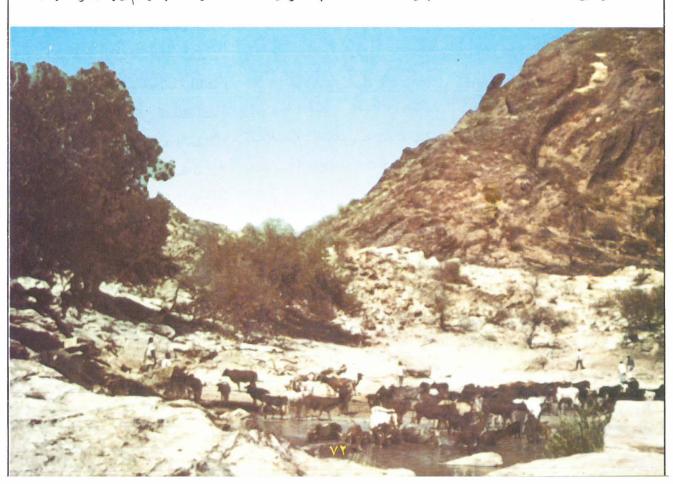

إسلاميا، فيلتزمون بأحكام الكتاب والسنة ، ويحرصون على تحرى العدل في أحكامهم ، كما حرصوا على تشجيع العلماء ومنحهم الهدايا ، وعملوا على نشر العلم في بلادهم ، ويذكر «التونسي» أخباراً كثيرة عن العلماء والفقهاء الذين وفدوا على «دارفور» لما وجدوه فيها من تشجيع وعدالة وكرم واحترام .

ومن مظاهر ارتفاع مكانة العلماء في سلطنة «دارفور» الإسلامية أن مجلس السلطان كان لايتم إلا بحضورهم ، وكانوا يجلـــون عن يمينه ، ويجـلس الأشراف وعظماء الناس عن يساره، وعند موت السلطان واختيار سلطان جديد كان هؤلاء العلماء يدخلون ضمن مجلس الشورى الذي ينعقد لهذا الغرض ، وإذا حدث تنازع كان لايتم حسمه إلا على أيديهم ، وكان السلاطين يكثرون من الإنعام عليهم ويقطعونهم الإقطاعات الواسعة حتى يتفرغوا للعلم والدرس ، ولم يكن هذا التشجيع وقفًا على السلاطين وحدهم ، فقد شارك فيه الأهالي؛ حيث كان سكان الحلة القرية يسارعون لمقابلة العلماء الوافدين ويستضيفونهم ، كما كانوا يستضيفون الطلبة الغرباء في بيوتهم ويعاملونهم كأبنائهم أو ذوى قرباهم.

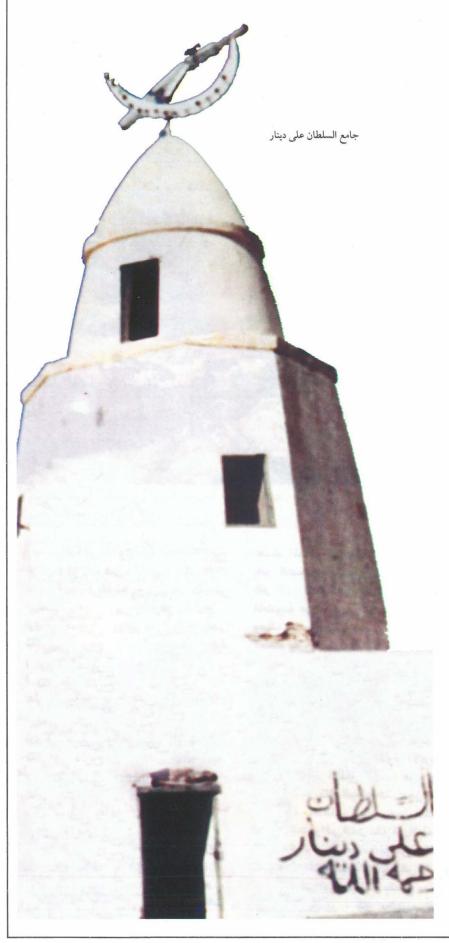

ومن المظاهر الإسلامية التي وضحت في سلطنة «دارفور» أن سلاطينها كانوا يتلقبون بألقاب إسلامية مثل «أمير المؤمنين» ، و «خادم الشريعة»، و «المهدى» و «المنصور بالله» ، كما كانوا يحرصون على النسب العربى كعادة الحكام في كل ممالك «السودان» ، كما أن أختامهم التي يختمون بها كتبهم ورسائلهم كانت تحمل آية من القرآن ، وكانوا يحرصون على إرسال محمل الحرمين الشريفين كل عام إلى «مكة» و «المدينة» ، فكانت قافلة المحمل ترسل إلى «مصر» محملة بالبضائع ، مثل ريش النعام وسن الفيل والصمغ وغير ذلك من منتجات البلاد ، فتباع ويتكون من ثمنها نقود الصرة التي تحملها القافلة المصاحبة لقوافل الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة ، وهكذا نرى أن الحياة الإسلامية كانت زاهرة في سلطنة «دارفور»

## الطابع الإسلامي والثقافة العربية في سوداڻ وادي النيل

الإسلامية.

يمثل عصر «سلطنة الفونج» في «سنار» أو في «وسط السودان» و«سلطنة دارفور» في «غربي السودان» عصر الازدهار الإسلامي في ذلك الوقت . فقد امتزجت التقاليد الإسلامية الوافدة بالتقاليد

المحلية سواء في نظم الحكم أو في الحياة الاجتماعية أو الثقافية ، ونشأ لون جديد من الحضارة إسلامي الصورة سوداني الطابع مثلما حدث في «بلاد السودان الغربي» والأوسط (غرب إفريقيا) .

فالفونج عملوا على إقامة الشريعة الإسلامية لكنهم انتهجوا في الحكم نهجًا محليا صرفًا ، يتميز باللامركزية الصرفة؛ حيث سمحوا للأمراء المحليين بالاستقلال الذاتي . ولم يكن سلطان سنار يحتفظ بأكثر من تعيين الأمراء أو فرض الإتاوة ، وتظهر التقاليد المحلية في طريقة التتويج أو التعيين

حين يحضر الأمير إلى «سنار» ويحتفل به السلطان على «الككر» (أى كرسى العرش) ويلبسه طاقية لها ذُءابتان عن اليمين والشمال محشوتان بالقطن كأنهما قرنان ، وهي تقاليد نوبية قديمة ، ثم يذهب الأمير بعد انتهاء مراسم التتويج إلى مكان معين في انتظار دابة تخرج من الأرض يتفاءل بخروجها ، إلى غير ذلك من التقاليد السودانية .

والحياة الإسلامية في «دارفور» خضعت لهذا التطور نفسه ، فقد تمسك السلاطين بالكتاب والسنة

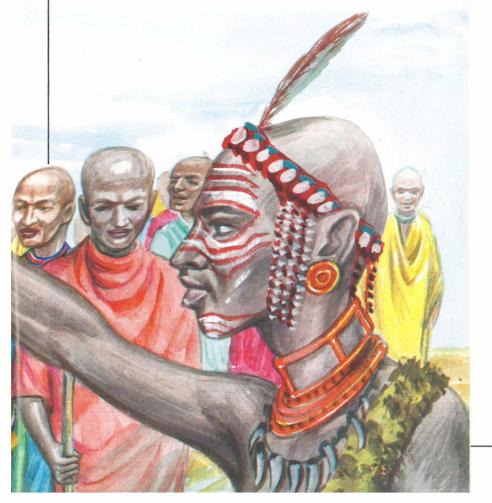



فقد شهد «السودان» في هذا العصر كثيرًا من الحروب الداخلية، التي كانت تسيطر على البلاد وتعمل على تمزيقها ، بالإضافة إلى أن العرب الذين هاجروا إلى «السودان» كان معظمهم من الفارين من الدول الإسلامية بسبب التقلبات السياسية ، وكان هؤلاء قد كرهوا الحياة السياسية ، مما ولَّد في نفوسهم ونفوس السودانيين رغبة شديدة في الحياة، بعيدًا عن مزالق السياسة فلبوا دعوة شيوخ الصوفية في ترحاب وحماس شديدين ، وانتظموا في الخلايا والزوايا ، وكان لذلك أثر كبير في التقريب والربط بين القبائل والأجناس في بلاد «السودان».

أما الطرق الصوفية التي انتشرت في «السودان» في عصر «الفونج» في عصر الطولي هي في عصر الأولى هي «القادرية» ، وكان أتباعها أكثر عددًا من أي جماعة أخرى ، وقد دخلت هذه الطريقة «السودان» على يد «تاج الدين البهاري» ، الذي وصل إلى «السودان» عام (١٥٤ه = المراء والمسايخ واتبعوا هذه الطريقة وظلت ذريتهم تباشرها اللوم .

والطريقة الثانية هي الطريقة «الشاذلية»، المنسوبة إلى «أبي الحسن الشاذلي» (٥٩٢ – ٢٥٦هـ=

«شاذلة» بتونس ، ويقال إن إحدى «شاذلة» بتونس ، ويقال إن إحدى حفيداته تزوجت من الشريف «حمد أبو دنانة» الذي نزح إلى «السودان» عصام (٩٤٨هـ = ١٤٤٥م) قبل عصر «الفونج» ونشر تلك الطريقة بين الناس .

أما العامل الثاني الذي أثر في الثقافة العربية في «السودان» في عصر «الفونج» ، فهو موقع «السودان» واتصاله الطبيعى بأمم إسلامية مجاورة ، ومانتج عن ذلك من تبادل تجارى وثقافى ؛ إذ اتصل أهل «السودان» بمصر ، ووفد عليها علماؤه وطلابه ، مما يؤكد أن «مصر» هي التي غرست البذور الأولى للشقافة العربية الإسلامية في بلاد «السودان» ، وهناك عامل لايقل شأنًا عما مضى إن لم يفقها جميعًا ، وهو أثر القبائل العربية المهاجرة إلى «السودان النيلي» ، وهي قبائل كثيرة يمكن أن نحصرها في ثلاث مجموعات قبلية كبرى : أولها «مجموعة الجعليين» وهي عدنانية الأصل ومن أكثر المجموعات العربية نفوذًا وعددًا ، وتركزت هذه المجموعة على «النيل» بين بلاد «النوبة» ومروقع «الخرطوم» الحالية ، ثم أخذت تينتشر نحو «النيل الأزرق» و«الأبيض» و «كردفان» و «دارفور».

وثانيها «مجموعة جهينة» وهى قبائل قبطانية تلى «مجموعة الجعليين» في العدد ، وفدت إلى «مصر» بعد الفتح ، ثم مضت في طريقها إلى «السودان النيلي» منذ القرن الرابع عشر الميلادي ، واتخذت شرقى «السودان» مركزاً لها، ومنه انتشرت بعض بطونها غيرباً حيى وصلت إلى بلاد «البرنو» .

وثالثها «مجموعة الكواهلة» التي نزلت في «عطبرة» و«النيل الأزرق» وحول «النيل الأبيض» و«كردفان».

وقد أقامت هذه المجموعات مشيخات عربية كبيرة وممالك متعددة ، مثل مملكة «العبدلاب» ومملكة «تقلى» التي أسسها العرب من الجعليين في منطقة جبال النوبا بكردفان في أواسط القرن السادس عشر الميلادي واتخذت هذه المملكة لنفسها منهجًا في نشر الإسلام والعروبة في هذه المناطق الوعرة ، فكانت تشجع القبائل العربية على الهجرة والاستيطان ، فهاجر إليها كثير من «الجعليين» و«البديرية» و«البديرية»

وكانت هذه القبائل ذاتها أداة لنشر الإسلام وثقافته في أرجاء «السودان» ، من ذلك ما قام به «الجعليون» خصوصًا «عشيرة المجذوبين» ، التي تنتسب إلى الفقيه «حامد بن محمد المجذوب» ، وكان كثيرٌ من أبناء هذه العشيرة يرحلون إلى «القاهرة» أو «مكة» طلبًا للعلم،

ثم يعودون إلى «السودان» لمتابعة رسالتهم ، فيبنون المساجد وينشئون الزوايا لتصبح مدارس ومعاهد للتعليم ، يفد إليها الطلاب من مختلف الآفاق .

وقد أنشأت هذه العشيرة مدينة «الدامر» التي أصبحت حاضرة روحية للجعليين ، بل للسودان النيلي كله ، وبانتـشار العـرب في «السودان النيلي» على هذا النحو اكتسبت هذه المنطقة النسب والدم العربيين ، بجانب اللغة العربية وثقافتها ، وبذلك انضم إلى العالم العربى والإسلامي قطر فسيح الرقعة أسهم في الحياة الإسلامية مساهمة الأقطار الأخرى ، ومن أقدم المراكز الإسلامية في «السودان النيلي» ، مدينة «دنقلة» التي دخلها الإسلام قرب منتصف القرن الرابع عشر الميلادي وارتفعت مكانتها بعد سقوط «مملكة علوة» المسيحية ، وقيام «سلطنة الفونج» الإسلامية محلها ، وانتشرت فيها المدارس والمساجد ، ووفد إليها كثير من العلماء والفقهاء من أمشال «غلام الله اليمني»، الذي وفد إليها في النصف الشاني من القسرن الرابع عشر الميلادي وأنشأ فيها مدارس لتعليم القرآن والفقه والحديث .

على أن أعظم هذه المراكز في المنطقة الشمالية وأوسعها نفوذًا

وأبعدها أثرًا مدينة «الدامر» مركز «الجعليين» وكعبتهم الثقافية ، وقد زارها الرحالة «بركهارت» وتحدث عنها طويلا مشيرًا إلى مكانتها العلمية وإلى توقير الناس لفقهائها وانتشار نفوذهم في جميع أرجاء «السودان النيلي» ؛ وقد وصف مسجدها وتحدث عن أهميته وعن الحركة العلمية المزدهرة ، وعن المدارس الكبيرة وعن الطلاب الوافدين من «دارفور» و «سنار» و «كردفان» ، وعن الكتب الكثيرة التي اشتريت من «القاهرة»، وعن معاهد العلم التي تعلم تجويد القرآن والتفسير والتوحيد والمنطق وغيرها من العلوم الإسلامية .

وهناك أيضًا مدينة «سنار» وهي أعظم المراكز الثقافية في ديار «الفونج» وكانت مركزًا تجاريا قبل كل شيء فقد عرفت بغناها الوافر وتجارتها الرابحة ، وكان التجار يجلبون إليها البضائع من «مصر» و«الحجاز»، وكان يجلب إليها من «كردفان» التبر والحديد والرقيق ،

كما جلبت إليها تجارة «الحبشة» وأصبحت مركزاً علميا تتطلع إليه جميع المناطق السودانية شرقًا وغربًا.

ومن المراكز الإسلامية أيضًا مدينة «الفاشر» التي أصبحت بعد إنشائها من المراكز الثقافية الهامة في غربى «السودان النيلى» ، وإن كانت أقل شأنًا من «سنار» ، وقد لاحظ الرحالة «محمد بن عمر التونسي انخفاض المستوى العلمي في هذه المدينة ، ويعود هذا الأمر إلى أن الإسلام تأخر في انتشاره في «دارفور» عن بقية أقاليم «السودان النيلي الأخرى ، كما يعود إلى الترحال والتنقل الذى دأبت عليــه القبائل العربية التي سكنت «دارفور»، وهو أمر لايؤدي إلى ازدهار العلم الذي يحتاج إلى الاستقرار ، ويعود أيضًا إلى قلة عدد العلماء الذين رحلوا إلى هذا الإقليم ، ربحا بسبب بعده عن مراكز الثقافة الإسلامية الزاهرة في «بغداد» و «دمشق» و «القاهرة» .

أما معاهد التعليم في «السودان» في ذلك العصر فهي: المسجد، والخلوة ، والخلوة أو الزاوية ، والخلوة ، والخلوة أو الكتب من أقدم هذه الأماكن وهي منتشرة في جميع القرى ، وعرفها أهل «السودان» على بداية عهد «الفونج» على يد الشيخ «محمود العركي» ، الذي قد من «مصر» عام (٢٦٩هـ = الشيخ «مخمود ألمس خمس عشرة من «مسر» وأسس خمس عشرة الأبيض» وكان يُدرَّس فيها القرآن ويتعلم فيها الأطفال القراءة والكتابة ومبادئ الحساب فيما يمكن أن نطلق عليه المرحلة الأولية أو الابتدائية .

وفى المساجد كان الطلاب يدرسون فيما يشبه المرحلة الثانوية أو العليا ، وفيها كانوا يدرسون العلوم الدينية وعلوم العربية والتاريخ ؛ حيث يلتف الطلاب حول شيوخهم فى حلقات دراسية.

أما الزاوية فهى تتميز عن الخلوة والمسجد بأنها تجمع بين السكنى والعبادة والدرس ، ففيها ينقطع الطلاب للدرس والعبادة ، وهى غالبًا للصوفية ، وكانت فى زمن «الفونج» منتشرة فى جميع البلاد.

وكانت الطريقة التعليمية في ذلك العهد تعتمد في جملتها على الاستظهار والحفظ كما في سائر البلدان الإسلامية ، وعرف «السودان» معظم العلوم التي عرفها

العالم الإسلامي من نحو وصرف وبيان وبديع وعروض ومنطق وتوحيد وتفسير وحديث وفقه وتصوف وجبر ومقابلة وتاريخ ، ولكن كان أعظمها شأنًا هو علم الفقه والتوحيد .

وقد ظلت الشقافة الإسلامية مزدهرة طوال ثلاثة قرون في أرجاء «السودان النيلي»، ولكن التعصب القبلي والتنازع على الحكم وسياسة العزلة التي فرضها حكام «الفونج» في القرن الثامن عشر الميلادي أدى إلى انحسلال هذه السلطنة، واستطاع «محمد على» حاكم «مصر» أن يقضى عليها في عام

(۱۲۳۵ه = ۱۸۲۰م) . أما سلطنة «دارفور» فقد تم القضاء عليها بعد ذلك بنحو نصف قرن على يد «إسماعيل بن محمد على»، ثم تمكن الإنجليز من احتلال «مصر» نفسها عام (۱۲۹۹ه = ۱۲۸۲م) وفوضعوا «السودان» تحت سيطرتهم وبعد استقلال «مصر» في وفوذهم، وبعد استقلال «مصر» في عام (۱۳۷۱ه = ۱۹۵۲م) أبرمت «اتفاقية السودان» بين «مصر» و«بريطانيا» التي نصت على إعطاء و«بريطانيا» التي نصت على إعطاء حق تقرير المصير لأهل «السودان» ، فاختاروا الاستقلال وقامت في عام «جمهورية السودان» في عام «جمهورية السودان» في عام

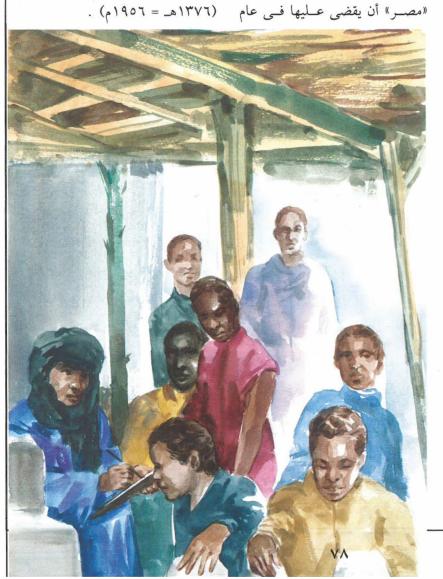

### ثالثًا - الإسلام في شرق إفريقيا

يقصد بتاريخ الإسلام في شرق إفريقيا السلطنات الإسلامية التي ظهرت في بلاد «الحبشة» و «الزيلع» في العصور الوسطى، مثل «سلطنة شوا» و «أوفات» و «عدل» ، وتلك التي ظهرت على طول الساحل الشرقي من القارة جنوب «الحبشة» حتى «نهر الزمبيزي» في «موزمبيق». مثل سلطنة «مقديشيو» و «بات» و «كلوا».

# أ - الإسلام والسلطنات الإسلامية في بلاد الحبشة والزيلع (منطقة القرق الإفريقي)

كان للحبشة صلات قديمة مع بلاد العرب قبل الإسلام ، وهي صلات تجارية وسياسية وحربية ، تتمثل في التجارة وفي غزو الأحباش لبلاد «اليمن» ، ولم يقطع الإسلام هذه العلاقات وإنما زادها قوة ، فاتصال الإسلام بالحبشة يرجع إلى السنة الخامسة من البعثة حين هاجر بعض المسلمين إلى «النجاشي» اعتصامًا بعدله ونجاة من أذى «قريش» وعدوانها .

المنابعة ال

بالحبشة في عهد «عمر بن الخطاب» الذي أرسل إليها في عام (٢٠هـ = ٦٤١م) سرية بقيادة «علقمة بن مجزز المدلجي» ، كان نصيبها الفشل، ويرى بعض الباحثين أن أخبار هذه الحملة لا تتفق مع علاقات الود التي سادت بين الأحباش والمسلمين منذ أيام الرسول وَاللَّهُ ، ولم يكن «عمر» بالرجل الذي يخرج على أمر قرره الرسول، والتعليل الصحيح لإرسال هذه السرية أنها أرسلت لرد إغارات قراصنة البحر من الأحباش الذين كانوا قد أغاروا على ساحل بلاد «الحجاز» مرة في عهد الرسول عَلَيْكُ ، ومرة أخرى في عهد «عمر بن الخطاب، نفسه ، وذلك بعد أن مات

ثم بدأت الدولة الإسلامية تحتك

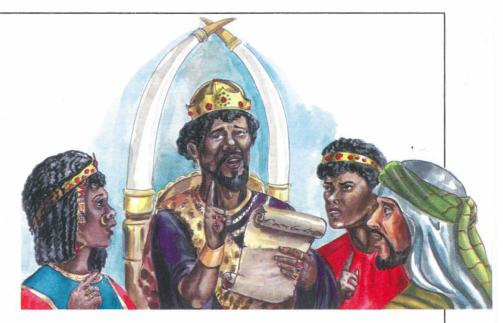

«النجاشي» الذي استقبل المهاجرين واعتنق الإسلام سرا ، وأعقب «نجاشي» آخر لم يرع هذه العلاقات الطيبة بين المسلمين و «الحبشة» ، وقد عاد الأحباش إلى الإغارة على «جدة» عام (٨٣هـ = ٧٠٢م) في عهد «بني أمية» ، فلم يجد العرب بدا من الحصول على قاعدة بحرية قريبة من الشاطئ الإفريقي تمكنهم من رد غارة هؤلاء الأحباش ، فاستولوا على جزر «دهلك» وأقاموا فيها ، وقد وجدت فيها نقوش عربية يرجع تاريخها إلى منتصف القرن التاسع الميلادي . ويبدو أن المسلمين انسحبوا من هذه الجزر بعد ذلك ، لكنهم تركوا بها جالية من المسلمين من أهل البلاد ، فكانت جـزر «دهلك» أول رأس جسر يقيمه المسلمون على الساحل الشرقى لإفريقيا ، ويبدو أن هذه كانت آخر محاولة للتدخل الرسمي

فى شرقى إفريقيا ، فقد ترك الإسلام يتسرب إلى البلاد تسربًا سلميا بطيئًا فى ركاب المهاجرين إلى إفريقيا من التجار والدعاة عبر المسالك البحرية المعهودة .

كانت عودة العلاقات التجارية بين «الحبشة» وبلاد العرب، واتساع دائرتها وخاصة في تجارة الرقيق ، بسبب إقبال الإمارات المستقلة في الأمصار الإسلامية المختلفة على الاستعانة بالجنود العرب السودانيين عوضًا عن جنود العرب الذين تفرقوا في الأمصار ، وكان لذلك أثر كبير في نمو المدن الساحلية الزيلعية التي ازدحمت بهؤلاء الوافدين من تجار المسلمين.

وظهرت في هذا العصر جاليات إسلامية قوية في «دهلك» و«سرواكن» و«باضع» و«زيلع» و«بربرة».

وقد أجمع كتاب القرن العاشر الميلادي مثل «المسعودي» و«ابن حوقل» وغيرهما على ازدهار الحياة الإسلامية في تلك المدن وتوطد النفوذ الإسلامي على طول السهل الساحلي ، وقد ظهرت مدن إسلامية على ذلك الساحل كأنها العقد أو الطراز في الفترة بين القرن العاشر والثالث عشر الميلادي .

وقد أصبحت هذه المدن الإسلامية الساحلية مراكز وثب منها التجار والدعاة إلى المناطق الداخلية في بلاد الزيلع والحبشة ؛ إذ كان هؤلاء يرحلون إلى المناطق الداخلية التماساً للتجارة ويقيمون بعض الوقت ثم ينحدرون إلى الساحل من جديد ، وفي أثناء إقامتهم يخاطبون الناس وينشرون الإسلام ويوطدون صلتهم بالطبقة الحاكمة .

ويبدو أن الإسلام نفذ إلى الداخل في وقت مسبكر ، ربما في القرن الثالث الهجرى حين تطرق الى منطقة «شوا» حيث قامت سلطنة إسلامية عملت على نشر الإسلام في جنوب وشرق الحبشة، وقد ألقى ضوء جديد على تاريخ هذه السلطنة حينما عثر المستشرق الإيطالي «تشيروللي» على مختصر لتاريخها يؤرخ للخمسين عامًا من عمرها لتاريخها يؤرخ للخمسين عامًا من عمرها (١٣٥م).

#### ١ - سلطنة شوا الإسلامية

#### $(\gamma \Lambda \gamma - 3 \Lambda \Gamma \alpha_{-} = \Gamma \rho \Lambda - 0 \Lambda \gamma \Gamma_{0})$

أسست هذه السلطنة على يد أسرة عربية تسمى «بنى مخزوم» سنة (٢٨٣هـ = ٨٩٦م) ، وليس ثمة شك في أن هؤلاء كانوا عربًا هاجروا إلى هذه الجهات في ذلك الوقت المبكر ، وليس بعيدًا أن يكونوا قد نزلوا أول الأمر في ضيافة إمارة محلية، واشتغلوا بالتجارة ثم اختلطوا بالأمراء عن طريق المصاهرة حتى آل إليهم الملك آخر الأمر .

وأيا كان الأسلوب الذي انتقل به الحكم في «شوا» إلى هذه الأسرة العربية المخزومية ، فقد أدى ذلك إلى قيام «سلطنة شوا الإسلامية» ، التي استمرت أربعة قرون من الزمان في الفترة (١٨٨٠ - ١٢٨٥ م) تمتعت في معظمها بالأمن والاستقرار في معظمها بالأمن والاستقرار والقرى . والنواحي ، حتى إن وثيقة «تشيروللي» ذكرت أكثر من وثيقة «تشيروللي» ذكرت أكثر من موجودة ، ووقعت على أرضها أحداث مهمة .

ومن أمثلة هذه المدن أو النواحى مدينة «وللّه» العاصمة ، ومدن هكلة (هجلة) وجداية ، ودجن ، وأبتا ، ومورة ، وحدية (لعلها مملكة هدية الإسلامية) والزناتير ، والمحررة ، وعدل التي أصبحت عاصمة لملكة إسلامية في القرن الخامس عشر الميلادي ، مما يدل على أن هذه السلطنة اتسمت بسعة المكان وازدهار العمران وكثرة المدن والبلدان .

وهذا الازدهار العسمرانى الحضارى الذى تمتعت به سلطنة شوا الإسلامية كان نتيجة لما تملكه من أرض غاية فى الخصوبة استغلها السكان وزرعوا فيها ما يكفى حاجتهم ويسد مطالبهم ، خاصة أنه قد استمر توافد الجماعات الإسلامية المهاجرة فى أعداد يسيرة، واستطاعت أن تتجمع وتدعم كيان هذه السلطنة الإسلامية بزعامة هذه الأسرة العربية التى اتخذت من "ولله» عاصمة لها ، والتى يصعب تحديد موضعها الآن نتيجة لكثرة التغيرات التى تعرضت لها المنطقة .

ونتيجة لهذا الإزدهار لم تكن الدولة المخزومية في «شوا» إمارة أو ملكة صغيرة ، بل كانت سلطنة كبيرة ، توالى على حكمها كثير من الحكام الذين اتخذوا لقب سلطان كما أشارت إلى ذلك وثيقة «تشيروللي» .

هذا وقد ظهر في هذه السلطنة الوظائف السياسية والدينية المعروفة وقتنداك في بقية الدول الإسلامية

مثل الوزراء والقضاة ، يتضح ذلك من الوثيق المذكورة التي عنى المؤرخ فيها بتسجيل وفاة الفقيه «إبراهيم بن الحسن» قاضى قضاة شوا في رمضان (٣٥٣هـ = أكتوبر على وجود حياة علمية ودينية زاخرة ، شأنها في ذلك شأن السلطنات الإسلامية الأخرى مما يجعلنا نقول إن هذه السلطنة عاشت عصراً زاهراً كبيراً، وأنها عاشت مستقلة عن جيرانها سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين.

والسبب الذي أتاح لهذه السلطنة ذلك الاستقلال وهذا الهدوء مع دولة الحبشة ظروف الحبشة نفسها ، فقد كانت تعيش حياة مليئة بالإضطراب السياسي وعدم الاستقرار ، فقد كانت مملكة «أكسوم» الحبشية القديمة في أواخر أيامها عندما نشأت سلطنة شوا الإسلامية ، ولذلك لم تتمكن الإسلامية ، ولذلك لم تتمكن أو تمنع قيامها في جزء من الهضبة أو تمنع قيامها في جزء من الهضبة الحبشية ذاتها لبعد «أكسوم» التي كانت تقع في أقصى الشمال ،

بينما كانت دولة «شوا» في أقصى الجنوب ، ولذلك لم يحدث بينهما أي نوع من أنواع العلاقات ، سواء أكانت ودية أم عدائية .

ومن الأسباب التي أتاحت الهدوء لهذه السلطنة ما حظيت به من موقع حصين فقد كان يحيط بها جبال وعرة تحف بمجرى نهر تكازى الأعلى من ناحية اليمين ، والنيل الأعلى من جهة اليسار ، وهذه الجبال جعلت من «شوا» حصنًا آمنًا يوفر الحماية لمن يسكنه.

وقد استغل بنو مخروم هذا الهدوء وهذا السلام اللذين تمتعوا بهما حوالى ثلاثة قرون ونصف قرن من الزمان في تنمية قدرات السلطنة الاقتصادية والسياسية والدينية ، فصار لها نفوذها في المناطق المجاورة وخاصة المناطق وهي سبع عمالك صغيرة قامت في القرن الثالث عشر الميلادي .

كما كان لها دورها الدينى أيضًا، من ذلك أن أحد سلاطينها ويسمى (حربعر) بذل جهودًا كبيرة لنشر الإسلام صوب الداخل وخاصة في «جبلة» في سنة «أرجبة»، وأن هذه البلاد بعد السلام أهلها أضيفت إلى أملاك سلطنة «شوا» المخزومية، أي أن ساعدت على نشر الإسلام وثقافته في هذه المنطقة.

وقد حافظ الأهالي من الأحباش على إسلامهم ، سواء أكانوا من أحباش المناطق أحباش المناطق المجاورة لها ، وذلك رغم الاضطهاد الشديد والمستمر الذي تعرض له المسلمون في القرن الإفريقي على يد ملوك الحبشة (إثيويا) منذ عام (١٦٦هـ= ١٢٧٠م) .

ولكن سيطرة «شوا» على جيرانها المسلمين لم تستمر طويلا أمام اضطراب أحوالها وكثرة الفتن الداخلية التي جعلتها تسير في طريق الضعف وخاصة في الخمسين عامًا الأخيرة من عمرها ، ولذلك انتهز حكام «أوفات» الإسلامية الفرصة وأغاروا عليها وأسقطوها وضموها إلى دولتهم .

وطبيعى أن لسقوط سلطنة «شوا» الإسلامية أسبابًا ، وعوامل أدت إليه ، أهمها :

العوامل الاقتصادية: وتتمثل في ظروف طبيعية جغرافية حدثت في الثلاثين عامًا الأخيرة من عمر

الدولة ، وأدت إلى نقص مياه الأمطار بدرجة نتج عنها حدوث مجاعات ، وطواعين فتكت بالناس فتكًا ذريعًا ، وأضعفت الدولة وسكانها أمام أى هزات داخلية أو خارجية .

سوء الأحوال السياسية: ويتمثل في الصراع الداخلي بين أمراء الأسرة المخزومية على الحكم،

وكثرة المتمردين والمسختصبين لعرش السلطنة ، وكثرة الحروب الأهلية ، وما كان ينتج عنها من إحراق المدن وتدميرها ونهبها وقتل كثير من سكانها .

ولم يظهر الصراع الداخلي بين أمراء هذه السلطنة إلا في المائة عام الأخيرة من عمرها وخاصة منذ عهد السلطان «حسين» (٥٧٥هـ = ١١٧٩م) ثم تولى بعده السلطان ١١٩٤م)، وكان مغتصبًا للعرش ، استطاع أن يزيحه ابن السلطان «حسین» فی (۱۳۲۶هـ = ۱۲۳۲م) واستمر في الحكم ١٤ عامًا ، ثم أعقبه عدد من المغتصبين ، ثم عاد العرش إلى صاحبه الشرعى وهو السلطان «دلمارة بن والزرة» سنة (۱۲۲۸هـ = ۱۲۲۹م) الذي صاهر «عمر ولشمع» سلطان «أوفات» الإسلامية كي يشد أزره بهذه المصاهرة ، لكن الطامعين في العرش ازدادوا شراسة حتى انتهى الأمر بمقتل السلطان «دلمارة» في سنة (٦٨٢هـ = ١٢٨٣م) وقد أدت هذه الظروف السيئة إلى تدخل سلطان «أوفات» (عمر ولشمع) فدخل «شوا» وانتقم من قتلة صهره السلطان «دلمارة» واستطاع أن يعيد الأمن والوحــدة إلى «شــوا» من جديد، وبهذا حافظ (عمر ولشمع) على سلطنة «شوا» من أن تقع في يد الأحباش وذلك بعد أن ضمها لدولته .

## ۲ - سلطنة أوفات الإسلامية [حوالي ٦٤٨ – ٨٠٥هـ = ١٢٥٠ – ١٤٠٢م]

كانت الحركة الإسلامية قد ازدادت قوة في بلاد الزيلع منذ القرن العاشر الميلادي . وبلاد الزيلع هي البلاد التي تحيط بهضبة الحبشة من الشرق والجنوب الشرقي وتتمثل الآن فيما يعرف بإريتريا وچيبوتي والصومال الكبير بأقسامه الثلاثة :

الشمالى والجنوبى والغربى، المعروف باسم إقليم «أوجادين» ، يضاف إلى ذلك كل المناطق الإسلامية التى ضمتها الحبشة بالغلبة والقوة قرب نهاية القرن التاسع عشر الميلادى .

فى هذه البقعة الواسعة التى تنحصر بين ساحل البحر الأحمر وخليج عدن وبين هضبة الحبشة قامت مراكز تجارية عديدة على الساحل وانتشرت أيضًا فى الداخل، وتحولت فى النهاية إلى إمارات وممالك إسلامية نامية تحدث عنها المؤرخون القدامى، وقالوا إنها كانت سبع ممالك هى: «أوفات» و«هدية» و«فطجار» و«دارة» و«بالى» و«أرابينى» و«شرخا»، وامتدت هذه الممالك إلى «هرر» وبلاد «أروسى» جنوبًا حتى منطقة البحيرات، مطوقة الحبشة من الجنوب والشرق.

غير أن هذه الممالك والسلطنات التي قامت في شرق الحبشة وجنوبها تختلف عما رأيناه في أقطار إفريقية أخرى في هذه المرحلة من التطور ؛ إذ لم تكن هذه السلطنات إفريقية خالصة ، أسستها أسرات من أهل البلاد الأصليين الذين أسلموا ، كما حدث في «مالي» و«صنغي»

و «كانم وبرنو» ، إنما أسستها أسرات عربية الأصل ، فسلاطين «أوفات» وسلاطين «شوا» وغيرها يمثلون أرستقراطية عربية مهاجرة ، استقرت في هذه الجهات ونمت ثروتها وازداد نفوذها واستولت على حكم البلاد وكانت الرعية مسلمة ومن أهل البلاد الأصليين.

وكانت العالاقات بين هذه الإمارات متوترة تسودها المنافسات القبلية ، ولم يكن بينها من رابط سوى الصلة الروحية فقط ، وكانت من الضعف بحيث إن أمراءها لايتولون العرش - في كثير من الأحيان - إلا بموافقة ملك الجبشة المسيحي ، وليس معنى ذلك أن المسيحي ، وليس معنى ذلك أن والخضوع للأحباش ، بل إنهم كانوا في أحيان كثيرة مناوئين لملك الأحباش وغازين له في عقر داره كما سنرى.

وكان من أسباب ضعف هذه الإمارات أو السلطنات الإسلامية أنها ما كاد يكتمل نموها وتزداد قوتها حتى واجهت حربًا صليبية ضروسًا استنزفت مواردها وشغلتها عن التفرغ للدعوة الإسلامية ، ولذلك

فإن الإنتاج الثقافي لتلك الإمارات كان محدوداً جدا ، إذ إن الصراع مع الأحباش أخذ كل وقتها ولم يترك لها فرصة للإبداع والابتكار ، ولم تنج سلطنة واحدة من الاشتباك مع هؤلاء الأحباش .

وقد قامت سلطنة «أوفات»
حسوالي ( ٦٤٨ - ٥٠٥ هـ =
والد 1٢٥ - ١٤٠٢ م) بعبء المقاومة
والدفاع ضد هذا الخطر الصليبي
الحبشي الذي كان يهدف إلى القضاء
على الإسلام في منطقة القرن
الإفريقي كلها، ولذلك كان من
الواجب أن نخص هذه السلطنة
بحديث.

کانت سلطنة «أوفات» أقوی سلطنة إسلامیة قامت فی بلاد «الزیلع»، أسسها قوم من قریش من «بنی عبدالدار» أو من «بنی هاشم» من ولد «عقیل بن أبی طالب».



قناع إفريقي من غانا

ومدينة «أوفات» هي نفسها مدينة «جبرة» أو «جبرت» وكانت من أكسبر مدن بالاد «الزيلع» ، وكانت تتحكم في الطريق التجاري الذي يربط المناطق الداخلية بميناء «زيلع» على البحر الأحمر . ولم يتضح تاريخ «أوفات» إلا حوالي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي حينما ظهر أحد أمراء المسلمين وكان يسمى «عمر» ويعرف بلقب «ولشمع» ، وأقام هذه السلطنة التي نمت وازدادت قوتها حتى استطاع صاحبها «عمر ولشمع» أن ينتهز فرصة ضعف سلطنة «شوا» المخزومية وأن يهاجمها عام (۱۲۸۵ = ۱۲۸۵م) ویقضی علیها ويستولى على أملاكها كما رأينا عند الحديث عن هذه السلطنة .

وقد أدى هذا إلى اتساع سلطان «بنى ولشمع» السياسى ، واستطاعت «أوفات» فى عهدهم أن تبسط نفوذها على بقية هذه الإمارات الصغرى التى أشرنا إليها وأن يصل هذا النفوذ حتى ساحل البحر الأحمر وحتى منطقة «زيلع» وسهل «أوسا».

وكانت مساحة الأراضى التى سيطر عليها المسلمون بزعامة «أوفات» تفوق مساحة أرض مملكة الحبشة المسيحية نفسها ، بل كانت تحيط بالحبشة من الجنوب والشرق، فضلا عن إحاطة الإسلام بها من ناحية السودان من الشمال والغرب، مما أدى إلى عزل مملكة الحبشة عزلا

تاما عن العالم الخارجي ، ولاسيما بعد استيلاء المسلمين على ميناء «عدل» قرب «مصوع» ، ولذلك لاندهش من أنه عندما تولت الأسرة «السليمانية» عرش الحبشة عام (١٦٦هـ = ١٢٧٠م)، رسمت لنفسها خطة لتوسيع سلطان «الحبشة» على حساب جيرانها من المسلمين الذين كانوا يسيطرون على المنازجية .

وبذلك بدأت أولى مراحل الجهاد والصراع بين «أوفات» وتوابعها من الإمارات الإسلامية وبين ملوك الحبشة من ذلك الحين، وكانت البداية المبكرة على أيام الملك «ياجبياصيون» (٦٨٤ -۱۹۳هـ = ۱۲۸۵ - ۱۲۹۶م) الذي شن حملة صليبية عنيفة ضد إمارة «عُدَل» التابعة لأوفات ، وكان قد استشعر خطر الاتحاد الإسلامي الذي كانت تدعو إليه سلطنة «أوفات»، فضلا عن أن تلك السلطنة أعلنت زعامتها على الممالك الإسلامية المجاورة لها في بلاد «الزيلع» ، وكان هذا أمراً يتعارض مع مشاريع ملوك الحبشة الجدد ، فقاموا بحملتهم تلك التي أشرنا إليها ، وانتهت بانتصارهم .

وترجع هذه الهزيمة إلى أن حركة المقاومة التي تزعمتها «أوفات» لم تكن منبعثة عن وحدة وتعاون فعال بينها وبين الممالك الإسلامية ، ولذلك هزمهم

الأحباش من أول لقاء ، بل يقال إن إمارتين إسلاميتين عاونتا ملك الحبشة في هجومه الذي انتهى بنهب «عَدَل» وعَقْد هدنة بين الطرفين ، وكان من الممكن أن تكون هذه الحرب هي القاضية لولا تدخل سلطان «مصر» المملوكي الذي هدد بقطع العلاقات وعدم الموافقة على بقطع العلاقات وعدم الموافقة على الأحباش، وكان يعين من قبل بطرك الأحباش، وكان يعين من قبل بطرك مصر ، وأثمر هذا التدخل، فقبل الأحباش الهدنة مع «أوفات»

استطاع المسلمون تقوية مراكزهم ودعم سلطانهم على طول منطقة الساحل ، وكانوا يرتقبون فـرصة ضعف أو تخاذل في صفوف أعدائهم ، وعندما علموا بوفاة ملك «الحبشة» عام (۱۹۸هـ = ۱۲۹۹م) ، قام شیخ مجاهد یدعی «محمد أبو عبدالله» بحشد طائفة كبرى من قبائل «الجُلا» و «الصومال» وأعدهم للجهاد ، وقام بغزو الحبشة ، ولم تعمد الحبشة إلى المقاومة بسبب بعض المتاعب الداخلية ، واضطر ملكها إلى التنازل للمسلمين عن بضع ولايات على الحدود نظير الهدنة ، ولم يكن سلطين «أوفات» ليقنعوا بالهدنة ، وخاصة أن قوتهم قد ازدادت ، فلم يستطع الملك الحبشى «ودم أرعد» ( ٦٩٨ -١٤٧ه = ١٣١٩ - ١٣١٩م) أن يرد هجماتهم .

ورأت «أوفات» أن تظهر قوتها للحبشة بل وتتوسع في أملاكها وتقضى على عدوانها ، فتقدم السلطان «حق الدين» وتوغل في أملاك الحبشة وغزا بعض الولايات المسيحية .

مما جعل ملك الحبشة يقوم بغزو «أوفات» في عام (٧٢٨هـ = ١٣٢٨م) وهاجمها من جميع الجهات وأسر «حق الدين» ووضع يده على عملكته وعلى «مملكة فطجار» الإسلامية وجعلهما ولاية واحدة وعين عليها «صبر الدين» وهو شقيق «حق الدين» بشرط الاعتراف بسيادة الحبشة .

غير أن «صبر الدين» لم يطق صبراً على هذه التبعية وكون حلفاً إسلاميا من إمارتى «هدية» و«دوارو» ، ثم تقدم لغزو الحبشة واستولى على كثير من الغنائم ، وهدد ملك الحبشة الذى خرج على رأس جيشه وهاجم الحلفاء منفردين ونهبا وأسراً ، وأرغمها على الخروج من الحلف ، وحمل ملكها الخروج من الحلف ، وحمل ملكها أسيراً إلى عاصمته ، ثم تقدم إلى «أوفات» ودخلها ودمرها ونهب معسكر المسلمين فيها ، ثم تقدم إلى «فطجار» واستولى عليها وعلى علكة «دوارو» .

وعلى ذلك يمكن القول بأنه في هذه الفترة انتهى استقلال الممالك الإسلامية في «أوفات» و«هدية»

و «فطجار» و «دوارو». وعين عليها ملك الحبشة «جلال الدين» أخا «صبر الدين» حاكمًا ، فقبل على أن يكون تابعًا للحبشة ، وهكذا السعت مملكة الحبشة وضعف أمر المسلمين .

وفى غمرة هذا الصراع الدموى اتفقت كلمة المسلمين بين عامى (۱۳۳۲م و ۱۳۳۸م) على الاستنجاد بدولة المماليك في «مصر» ، وذلك بإرسال سفارة إلى سلطان «مصر» «الناصر محمد بن قلاون» برئاسة «عبدالله الزيلعي» ليتدخل السلطان في الأمر لحماية المسلمين في بلاد «الزيلع» . فطلب «الناصر محمد» من بطرك الإسكندرية أن يكتب رسالة إلى ملك الحبشة في هذا الصدد . غير أن ملك الحبشة لم يكفُّ عن مهاجمة المسلمين الذين لم يتوانوا عن انتهاز الفرص للثأر منه. وتحالفت إمارتا «مورا» و «عدل» مع بعض القبائل البدوية وأخذوا يشنون حربًا أشب بحرب العصابات ، وأخذ ملك الحبشة في مطاردتهم وتقدم في أراضي «مورا» الإسلامية ، حتى وصل إلى مدينة «عَدَل» وقبض على سلطانها وذبحه، فتقدم أولاد السلطان الثلاثة إلى ملك الحبشة مظهرين الخضوع

وفى تلك الأثناء انتاب إمارة «أوفات» بعض الفتن الداخلية بسبب النزاع على العرش بين أفراد

الأسرة الحاكمة ، وانتهى النزاع بانفراد «حق الدين الثاني» وإعلان استقلاله عن الحبشة ، واستطاع أن يهزمها ويردها عن إمارته فترة طويلة حـتى هُزم ومـات عـام (۸۸۷ه\_ = ۲۸۳۱م) ، والتف المسلمون للمرة الأخيرة حول خليفته وأخيه «سعد الدين» ، واستأنفوا حركة الجهاد ودحروا الأحباش ، وتوغلوا في أرض «أمهرة» (مملكة النجاشي) لكن "سعد الدين" هُزم في معارك تالية، واضطر إلى الفرار إلى جرزيرة «زيلع» حيث حوصر وقتل عام (٥٠٨هـ = ٢٠٤١م) نتيجـة لخيانة رجل دلُّهم على مكمنه .

ويعتبر احتلال الأحباش لزيلع بمثابة إسدال الستار على سلطنة أوفات التي احتلها الأحباش نهائيا، ولم يعد يسمع بها أحد ، وانتهى دورها في الجهاد ، وتفرق أولاد «سعد الدين» العشرة مع أكبرهم «صبر الدين الثاني» ، وهاجروا إلى شبه الجزيرة العربية حيث نزولوا في جوار ملك اليمن «الناصر أحمد بن الأشرف» الذي أجارهم وجهزهم لاستئناف الجهاد ضد الحبشة ، فعادوا إلى إفريقيا حيث انضم إليهم من بقى من جنود والدهم ، فقوى أمرهم واستأنفوا النضال واتخذوا لقبًا جديدًا هو لقب «سلاطين عَدَل " .

# ۳- سلطنة عَدَل الإِسلامية - ۳- ۱۶۱۶ - ۱۵۷۷ م]

كانت «عَدَل» إقليمًا من الأقاليم التي خضعت لسلاطين «أوفات». وليس ببعيد أن تكون قد تأسست فيها إمارة محلية تدين بالولاء لبني ولشمع. ويبدو أن موقعها المتطرف قد ساعد على نجاتها من التوسع الحبشي الذي أطاح بالإمارات السابقة .

وكان طبيعيا أن يأوى «بنو سعد الدين» إلى إقليم قريب من البحر يتيح لهم الاتصال ببلاد اليمن بعيداً عن مناطق النفوذ الحبشى . وكانت تلك السلطنة تضم البلاد الواقعة بين ميناء «زيلع» و «هرر» و تشمل ما يعرف بالصومال الشمالي والغربي وإقليم «أوجادين»، وسميت هذه البلاد «بر سعد الدين» تخليداً لسعد الدين تخليداً ودفن بها .

استأنف سلاطين «عَدَل» الجهاد مرة أخرى في عهد «صبر الدين الثاني» الذي اتخذ مدينة «دَكَّر» عاصمة له واستطاع الاستيلاء على عدة بلاد حبشية فيما يعرف بحرب العصابات ، وبعد وفاته عام العصابات ، وبعد وفاته عام «منصور» المتوفى سنة (٨٢٨هـ = (٨٤١م) الذي بدأ عهده بحشد عدد كبير من مسلمي «الزيلع» وهاجم ملك الحبشة وقتل صهره وكثيرًا بهم ملك الحبشة وقتل صهره وكثيرًا ثلاثين ألفًا مدة تزيد على شهرين ، ولما طلبوا الأمان خيرهم بين الدخول في الإسلام أو العودة إلى الدخول في الإسلام أو العودة إلى

قومهم سالمين ، فأسلم منهم نحو عشرة آلاف وعاد الباقون إلى بلادهم ، لم يقتلهم «منصور» ولم يستعبدهم كما كان يفعل ملوك الحبشة بجنود المسلمين الذين كانوا يقعون في أسرهم .

لكن ملك «الحبشة» «إسحاق بن داود» أعد جيشًا كبيرًا وهجم به على «منصور» وقواته وهزمها هزيمة شنيعة لدرجة أن السلطان «محمد» في وقع هو وأخوه الأمير «محمد» في أسر «إسحاق» عام (٨٢٨هـ =

ولكن راية الجهاد ضد عدوان الأحباش لم تسقط بهذه الهزيمة، فقد قام أخ للسلطان الأسير وهو السلطان «جمال الدين» برفع راية الجهاد من جديد .

وانتصر على ملك الحبشة في مواقع كثيرة ، ولكن أبناء عمه حقدوا عليه ربما رغبة في النفوذ والسلطان الذي حرموا منه فاغتالوه في عام (٨٣٦هـ = ١٤٣٢م) ، فتولى الحكم بعده أخوه السلطان «شهاب الدين أحمد بدلاي» الذي عاقب القتلة وحارب الأحباش

واسترد إمارة «بالى» الإسلامية من أيديهم ، ولكنه وقع صريعًا أمام الأحباش في (٨٤٨هـ = ١٤٤٤م) الأحباش في (٨٤٨هـ = ١٤٤٤م) نتيجة لخيانة أحد الأمراء الذين أظهروا التحالف معه . ومن ثم تمكن الأحباش من اجتياح سلطنة «عَدَل» وبقية الممالك الزيلعية الأخرى وأصبحت الحبشة إمبراطورية كبيرة امتدت شمالا حتى المواطورية كبيرة امتدت شمالا حتى «أوفات» و«فطجار» و«دوارو» و«بالى» و«هدية» ، ومنحت هذه الإمارات استقلالها الذاتى ، وولت عليها عاملا يسمى «الجراد» ينحدر من البيت المالك القديم .

ويبدو أن الرغبة الصادقة في الجهاد التي عرف بها الجيل الأول من سلاطين «أوفات» قد فترت عند أحفادهم سلاطين «عدل» ، فقد سئموا القتال وجنحوا إلى المسلة ولكن الشعب المسلم لم يتخل عن سياسته التقليدية في جهاد الأحباش ومقاومتهم . وكان تخاذل سلاطين «عدل»، وتحمس الشعب للجهاد مؤذنًا ببداية الدور الأخير من أدوار الجهاد وهو دور «هرر» .

وتميز هذا الدور بظهور طائفة من الأمراء الأئمة أشربت قلوبهم حب الجهاد وصارت لهم السلطة الفعلية في البلاد . وبذلك أصبح في المجتمع العدكي حزبان : هذا الحزب الشعبي الذي يتزعمه الأمراء الأئمة، وذلك الحزب الذي يريد أن يسالم الأحباش ويتكون من الطبقة الأرسة قراطية والتجار، وعلى رأسه سلاطين عدل التقليديون .

وكان أول هؤلاء الأئمة ظهوراً هو الداعى «عشمان» حاكم زيلع الذى أعلن الجهاد بعد وفاة السلطان «محمد بن بدلاى» مباشرة عام (١٤٧١هـ = ١٤٧١م) ، ثم ظهر في «هرر» الإمام «محفوظ» الذى تحدى

السلطان «محمد بن أزهر الدين» ، واشتبك مع الأحباش ، غير أن البرتغاليين ظهروا على مسرح الأحداث وفاجئوا «زيلع» وأغاروا عليها وانتهى الأمر بفشل حركة «محمد» وباغتيال السلطان «محمد» سنة (٩٢٤هـ = ١٥١٨م).

وفى بداية القرن (١٦)م) ظهرت تطورات كان لها تأثيرها فى مسرح الأحداث بين المسلمين والأحباش، تمثلت فى ظهور الأتراك العشمانيين وقيام حركة الكشوف الجغرافية بزعامة الملاحين البرتغاليين، كذلك أدخلت الأسلحة النارية إلى منطقة الأحسداث فى بلاد «الزيلع» و«الحبشة»، وأهم من هذا كله

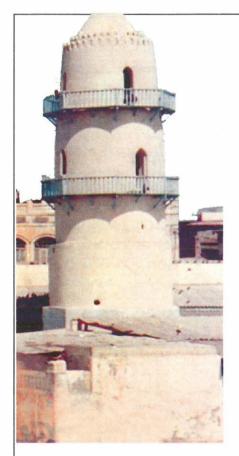

إسلام قبائل البدو من الأعفار والصومالى ، ودخولها ميدان الجهاد، ووقوفها وراء الإمام الذى رشحته الأحداث لتزعم حركة الجهاد الإسلامى فى ذلك الدور ، وهو الإمام «أحمد بن إبراهيم الغازى» الملقب بالقرين أى الأشول.

اتبع الإمام «أحمد القرين» بعد أن سيطر على مقاليد الأمور في سلطنة «عَدَل» وبعد أن اتخذ «هرر» مقرا له سياسة موفقة جمعت الناس حوله، فقد طبق الشريعة الإسلامية في حكمه وخاصة في توزيع أموال الزكاة والغنائم على مستحقيها وفي مصارفها الشرعية ، وبذلك كسب مصارفها الشرعية ، وبذلك كسب كما كسب أيضًا محبة الشعب ، فقد كسان يلطف بالمساكين ويرحم

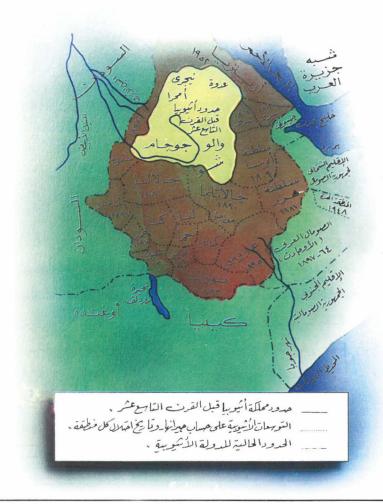

الصغير ، ويوقر الكبير ، ويعطف على الأرملة والستيم ، وينصف المظلوم من الظالم ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، كما قضى على قُطّاع الطرق فأمنت البلاد وانصلح حال الناس وانقادوا له وأحبوه .

بهذه السياسة الداخلية السليمة استطاع الإمام «أحمد القرين» أن يوحد كلمة المسلمين ويتولى زعامتهم وعزم على رد عادية الأحباش ، وذلك بفتح بلاد الحبشة ذاتها ، وتمكن من التوغل فيها حتى وصل إلى أقاليمها الشمالية ، ودارت بينه وبين الأحباش عدة معارك ، كان أولها في عام (۹۳۳هـ = ۱۵۲۷م) حــيث هزم الأحباش لأول مرة منذ بداية الجهاد. وفي عام (٩٣٤هـ = ١٥٢٨م) أحرز الإمام «أحمد» نصراً حاسمًا على الأحباش في موقعة «شنبر كورى» ، ثم بدأ في غزو بلاد الحبشة نهائيا .

ففى سنة (٩٣٨هـ = ١٥٣١م) دخل «دوارو» و«شوا» و«أمهرة» و«لاستا». وفى سنة (٩٤٠هـ = ٥٣٥١م) سيطر المسلمون على جنوب الحبشة ووسطها ، وغزوا «تجراى» للمرة الأولى وأصبح مصير الأحباش فى كفة الميزان.

وفى هذا الوقت كان الزحف البرتغالى قد وصل إلى البحر الأحمر فاستنجد بهم الأحباش عام (٩٤٢هـ = ١٥٣٥م) فأرسل إليهم ملك البرتغال نجدة عسكرية وصلت

البلاد عام (٨٤٨هـ = ١٤٥١م) ، وتقابل المجاهدون بقيادة «أحمد القرين» مع الأحباش والبرتغاليين في عدة مرواقع عام (٩٤٩هـ =

الأحباش، ومع ذلك فإن حركة الجسهاد لم تحت بموت «أحمد القرين»، بل استأنفها خلفاؤه من بعده وخاصة في عام (٩٦٦هـ = ١٥٥٩م) بقيادة الأمير «نور» الذي اتخذ لقب أمير المؤمنين ، والسلطان المسمى «على» سليل أمراء «عدل» السابقين ، لكن هذه الجهود باءت بالفشل .

١٥٤٢م) ، لكنه هُزم وتكررت

هزيمته في العام التالي حيث

استشهد وتفرقت جموعه ، ونجت

الحبشة من السقوط ، ولم يعد

المسلمون مصدر خطر جدى يهدد

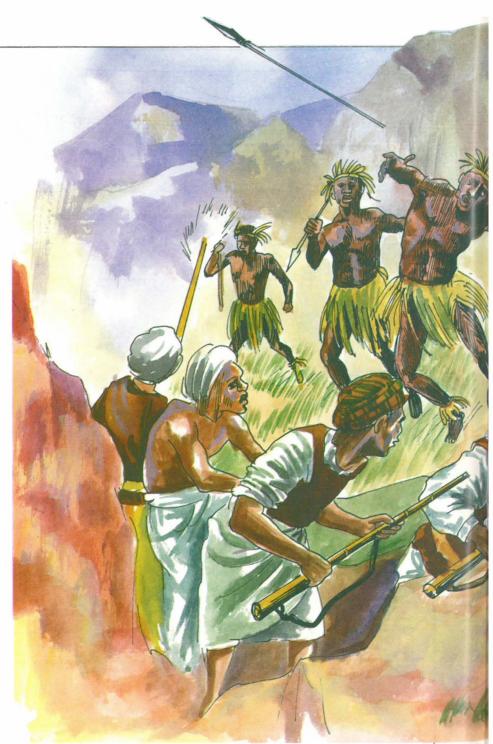

وكانت انتفاضة «هرر» الأخيرة عام (٩٨٥هـ = ١٥٧٧م) حينما تحالفت مع أحد ثوار الأحباش للنيل من ملك الحبشة ، وحدثت موقعة انتهت بمقتل «محمد الرابع» آخر أمراء «هرر» عند نهر «ويبى» ، وانتهت هرر كقوة سياسية ذات شأن ، في الوقت الذي استطاع فيه الأحباش أن

يقضوا على خطر الأتراك العثمانيين أيضًا بهزيمتهم وعقد هدنة معهم عام (٩٩٧هـ - ١٥٨٩م) واكتفى العثمانيون بالسيطرة على «مصوع» و«سواكن»، وبذلك انتهى الصراع في الحبشة لصالح الأحباش.

وإذا كانت هذه الحركة لم تحقق أهدافها بالقضاء على مملكة الحبشة نهائيا ، إلا أنها أثبتت عمق الشعور

الإسلامي في نفوس أهل شرق إفريقيا وعمق تمسكهم بالإسلام ، فقد دأبوا على الجهاد وأصروا عليه طيلة أربعة قرون ، وظهر أثر العلماء والفقهاء وأصبحت لهم الزعامة في المجتمع في ذلك الوقت .

وعلى الرغم من هذه الهزيمة التي منى بها المسلمون في منطقة القرن الإفريقي وانصراف اهتمام العثمانيين إلى أوربا والعالم العربي فإن المسلمين الزيالعة بقيت لهم بعض سلطناتهم وبلادهم . ذلك أن الصراع الذي اندلع بينهم وبين الأحباش أنهك الطرفين معًا مما هيأ الفرصة لدخول قبائل الجلا الوثنية القادمة من الجنوب ، فاحتلت «هرر» واستقرت في النصف الجنوبي من دولة الحبشة ، ثم أسلمت هذه القبائل أخيرًا ، ولكن أوربا الغربية أعانت الأحباش على المسلمين في القرن التاسع عشر الميلادي ، وخاصة في عهد «منليك الثاني» الذي استولى على سلطنة «هرر» في عام (١٣٠٢هـ = ١٨٨٥م) وعلى غيرها من البلدان الإسلامية ، ثم استولى الأحباش على سلطنة «أوسا» ، ثم على «إريتريا» و «إقليم الأوجادين الصومالي في القرن العشرين. وظل الأمرعلي هذا النحو حتى نالت هذه البلاد استقلالها وتحررت من نير الأحباش وإن كان بعضها لايزال تحت سيطرتهم حتى الآن .

## الإسلام والسلطنات الإسلامية في منطقة الساحل الشرقي لإفريقيا

كما واجه المسلمون والسلطنات الإسلامية السابقة الخطر الصليبي الحبشي في منطقة القرن الإفريقي ؛ واجه المسلمون والسلطنات الإسلامية في «مقديشيو» وعلى طول الساحل الشرقي من القارة خطرًا صليبيًا آخر لا يقل خطرًا وهو الخطر البرتغالي ، ومن ثم تميزت الحركات الإسلامية ، سواء هنا أو هناك بأسلوب الجهاد الذي اتبعته حتى تحافظ على كيانها

ولاشك أن هذا الأسلوب كان من العوامل التي أذكت الحماسة الدينية في نفوس المسلمين، وساعدت على نشر الإسلام في تلك المناطق، وخير دليل على ذلك هو إسلام قبائل «الأعفار» و«الصومال» و«الجلا»، وغيرها من القبائل الزنجية في بداية العصر الحديث، ثم قيام هذه القبائل بتولى عبء الدفاع عن الإسلام سواء ضد الخطر الحبشي في الشمال أو الخطر البرتغالى القادم من الجنوب.

وسوف نتحدث عن السلطنات الإسلامية التي قامت على طول الساحل الشرقي لإفريقيا ، بدءً من «مقديشيو» وحتى نهر «الزمبيري» في «موزمبيق» ، وتتمثل هذه السلطنات في ثلاث هي : «سلطنة مقدم مقديشيو» و«سلطنة بات» ،

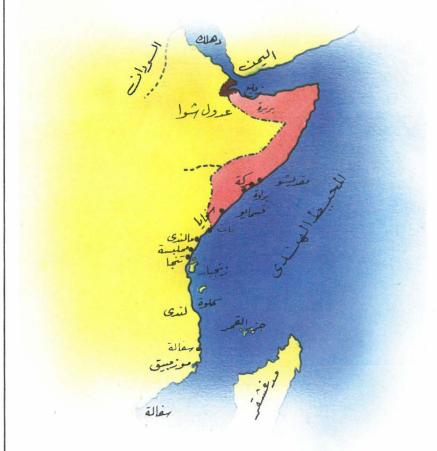

الباحل الثرقى لأفريقيا في العصورالوسطى

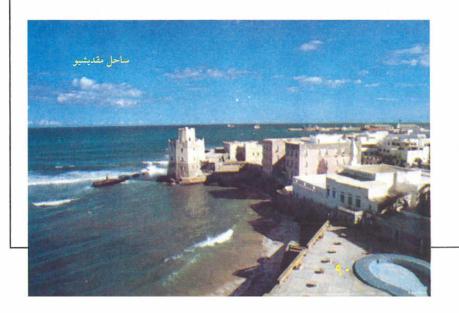

## سلطنة مقديشيو الإسلامية الصومال

كانت بلاد «الصومال» تعرف في العصور الوسطى باسم «سلطنة مقديشيو».

وينتمى الصوماليون إلى العنصر الكوشى الحامى ، ومنهم قبائل «الجلا» و «الدناكل» ، وهؤلاء اختلطوا بالعناصر السامية التي هاجرت من جنوب بلاد العرب قبل الميلاد ، وبالزنوج البانتو، وتكون منهم «شعب الصومال» .

وبعد ظهور الإسلام تدفقت القبائل العربية على تلك المنطقة ، إما بهدف التجارة أو نشر الإسلام أو الإقامة فراراً من الانقسامات السياسية ، وأقام هؤلاء المهاجرون العرب مراكز تجارية على طول الساحل الشرقى الإفريقى ؛ في الساحل الشرقى الإفريقى ؛ في «مقديشيو» و«براوة» و«سوفالة»، و«بات» و«مالندى» و«كلوة» وغيرها ، وعلى أيديهم و«كلوة» وغيرها ، وعلى أيديهم نشأت معظم هذه المدن .

وقد سبقت الإشارة - عند الحديث عن الهجرات العربية إلى ساحل شرق إفريقيا - إلى هجرتين وصلتا إلى ساحل «الصومال»، وهي «هجرة الزيدية» التي أقبلت إلى «الصومال» بعد مقتل زعيمهم «زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب» رضى الله عنهم، ثم هجرة الإخوة السبعة من «بنى الحارث» ومن معهم من العرب إلى بلاد «الصومال» في عام (۲۹۲هـ = ۳۰۹م). والهجرة الأخيرة كانت أبقى أثراً في تاريخ

«الصومال» ، إذ إنها أقامت «سلطنة مقديشيو» الإسلامية .

وقد کانت «مقدیشیو» أول مدینة عربیه بناها «بنو الحارث» علی «ساحل بنادر» عام (۲۹۵ه = ۷۰۹م) ، وتلتها مدینة «براوة» حوالی عام (۳۲۵ه = ۹۷۵م).

وتشير بعض المصادر إلى مواضع مدن أخرى مثل «قرفاوة» ، و«النجا»، و«بذونة» ، و«ماندا» في جرزيرة «ماندا» . و«أعروزي» ، و«شاكة» قرب دلتا نهر «تانا» ، وقد بني «بنو الحراث» هذه المدن في سنوات متفاوتة وأسسوا فيها سلطنة المحروا في حكمها معظم فترات العرور الوسطى ، فكان حكام المرتغاليين من سلالة الإخوة البرتغاليين من سلالة الإخوة السبعة ، بل إن فيها حتى اليوم سبع عشائر تعود بأصولها إليهم .

وفى عهد هذه الأسرة الحاكمة صارت «مقديشيو» سلطنة قوية ذات شوكة ونفوذ على عربان الساحل وعلى المدن التي تحيط بها، وكان

تجارها أول من وصلوا إلى بلاد «سفالة» ، واستخرجوا منها الذهب، ما در عليهم أموالا كثيرة، استفادوا منها في تطوير «مقديشيو» فحلت المنازل المشيدة بالأحجار على الطراز العربي محل المباني الخشبية ومحل المساكن المتخذة من القش المغطى بجلود الحيوانات .

وكانت «مقديشيو» في عهدهم عثابة العاصمة لجميع البلاد المجاورة ومركزًا للمدن العربية الأخرى التي امتدت على طول الشاطئ ، فكانت جموع الناس ترد على «مقديشيو» من هذه المدن ، فيجتمعون في مسجدها الجامع حيث يؤدون صلاة الجمعة ، مما يدل على أهمية مركز «مقديشيو» الديني والثقافي عند سكان الساحل جميعًا ، حتى الزنج كله، وزعيمة لل وصلت إليه من الساحل ؛ نتيجة لما وصلت إليه من دور مهم في نشر العروبة والإسلام .

وعندما وصل الشيرازيون المهاجرون بقيادة «على بن حسن بن على» إلى «مقديشيو» بعد حوالى سبعين عامًا من بنائها ، لم يستطيعوا دخولها لحصانتها ومناعتها فتركوها واتجهوا جنوبًا إلى «كلوة»؛ حيث أقاموا هناك سلطنة إسلامية، فكانت هي و «مقديشيو» أهم مدينتين على الساحل من القرن العاشر إلى الخامس عشر الميلادى ، ولم تستطع إحداهما أن تسيطر على الساحل سيطرة كاملة .

وعند قدوم «ابن بطوطة» إلى «مقديشيو» كانت تسيطر عليها قبيلة الأجران الصومالية ، وكان سلطانها يسمى «أبا بكر بن الشيخ عمر» ، ويبدو أن سيطرة هذه الأسرة كان أمرًا عارضًا ؛ بدليل أن البرتغاليين عندما قدموا إليها كان حكامها من أسرة «المظفر» من «بنى الحارث» الذين أسسوها من قبل .

ونظراً لطول مدة حكم هذه الأسرة فقد كانت لها جهود كبيرة في تعريب كثير من القبائل الصومالية خاصة الساحلية ، التي دخلت في الإسلام على أيديهم . ذلك أن هذه القبائل وخاصة قبيلة «الأجران» كانت تربطها بأسرة «المظفر» الحارثية صلات تجارية كبيرة .

ولاشك أن هذه العلاقات التجارية لابد أن تؤتى ثمارها في

نشر الإسلام بين هذه القبيلة وغيرها من القبائل الصومالية ، التى اتصلت بسلطنة «مقديشيو» الإسلامية ، التى أكثرت من إنشاء المساجد والجوامع التى لايزال بعضها باقيًا حتى الآن ، منها مسجد عليه كتابة تبين تاريخ تأسيسه وهو سنة (١٣٧ه = تأسيسه وهو منة (١٣٧ه = بطوطة» بها بنحو قرن من الزمان ، ولعله «مسجد عبدالعزيز» الذى بنى ولعله «مسجد عبدالعزيز» الذى بنى قريبًا، ولازال موجودًا حتى الآن.

وقد وصل إلينا كشير من المعلومات عن بلاد الصومال بفضل ما كتبه عنها الرحالة والجغرافيون العسرب، مشل «المسعودى» و«الإدريسى» و«ابن بطوطة» الذى أمدنا بوصف دقيق لعدد من المدن الإفريقية وأحوال سكانها المسلمين، ولاسيما «مقديشيو»، التى زارها عام (١٣٣٢م) و«زيلع» التى قال عنها: «إنه يسكنها طائفة من عنها: «إنه يسكنها طائفة من كبيرة، لها سوق عظيمة لها رائحة السمك غير مستحبة بسبب كثرة السمك ودماء الإبل التى ينحرونها فى ودماء الإبل التى ينحرونها فى الأزقة والطرقات».

شم أقلع «ابن بطوطة» إلى «مقديشيو» واستقر بها أسبوعًا ، وأتيح له أن يتصل بقاضيها وعلمائها وسلطانها الشيخ «أبى بكر ابن الشيخ عمر» الذي استضافه



مدة إقامته . وقد أمدنا بمعلومات كثيرة عن طعام أهلها وفاكهتها وملابس شعبها وتقاليد سلطانها في مواكبه ومجالسه ، وعن مجالس الفقهاء والعلماء وذوى الرأى ، وعن كيفية نظرهم في شكوى الناس ، وتطبيقهم للشريعة الإسلامية .

بعد ذلك يصف «ابن بطوطة» الازدهار الاقتصادى الذى كانت تنعم به سلطنة «مقديشيو» الإسلامية في قي والله في الإسلامية واسعة كبيرة يمتلك أهلها عددًا وافرًا من الجمال والماعز ، ينحرون منها مئات كل يوم ، وإنهم تجار أغنياء أقوياء، بعضهم يقوم بصناعة ثياب جميلة لا نظير لها تُصدَّر إلى مصر وغيرها من البلاد» . وكى يشجعوا التجار على القدوم إلى بلادهم كان



عام (۱۵۰۷م) ، وحاول الاثنان الاستيلاء على «مقديشيو» لكنهما فشلا ، وغزا «لوبى سواريز» «زيلع» عام (۱۵۱۵م) وأضرم فيها النار ، كما حاصر البرتغاليون «بربرة» عام (۱۵۱٦م) .

وهكذا نرى أن البرتغاليين قادوا حربًا صليبية ضد المسلمين في شرق إفريقيا و «الصومال» . ومن المدهش حقا أنه كان من نتائج تلك الحملة الوحشية انتشار الإسلام ، ذلك لأن السكان المسلمين الذين تركوا الساحل أمام نيران المعتدين البرتغاليين لجئوا إلى الداخل ، البرتغاليين لجئوا إلى الداخل ، حيث اختلطوا بالقبائل الصومالية ونشروا الإسلام بينها ، فنتج عن

وبسبب كثرة الهجرات العربية من بلاد «اليمن» و«الحجاز» وامتزاجها بأهل تلك البلاد ؛ انتشرت اللغة العربية والدم العربي بدرجة كبيرة، وأصبحت العربية هي لغة التخاطب بجانب اللغة المحلية ، وكانت قبائل «الصومال» بعد اعتناقها الإسلام هي السند والحصن الذي لجأ إليه «أحمد القريبن» في صراعه ضد ملوك «الحبشة» ، مما يدل على ملوك «الحبشة» ، مما يدل على قسك شعب الصومال بالإسلام ودفاعهم عنه دفاعًا قويا ، ولا غرو فالصومال الآن كما هو معروف إحدى دول الجامعة العربية.

ذلك «شعب الصومال» المسلم ،

تجارتهم مع الأقطار الخارجية .
وقد استمرت سيادة «مقديشيو»
على ساحل «بنادر» حتى القرن
السادس عشر الميلادى حينما فقدت
أهميتها وانحطت منزلتها كمركز
تجارى ، خاصة بعد انتشار التجارة
بين عدة مدن ساحلية أخرى منافسة
بين عدة مدن ساحلية أخرى منافسة
للفطر البرتغالى ، فقد ضرب
للخطر البرتغالى ، فقد ضرب
«فاسكودى جاما» «مقديشيو»
بالمدافع في أثناء عودته من «الهند»
عام (١٤٩٨م) ، ثم استولى أحد
قواد البرتغال على مدينة «براوة»

معه هذا التاجر إلى داره ،

ويساعده هذا الشاب في عمليات

البيع والـشراء ، مما أدى إلى رواج

## ۲ - سلطنة كلوة الإسلامية [۳۸۵ – ۹۷۱ هـ = ۹۷۵ – ۲۰۰۱م]

قامت هذه السلطنة نتيجة هجرة قدمت من «شيراز» بفارس ، كان على رأسها «على بن حسن بن على» وأبناؤه الستة ، حيث كانوا على متن سفنهم بما فيها من بضائع بقصد التجارة ، ولما وصلوا إلى «جزيرة كلوة» التي تقع أمام الساحل الشرقي لإفريقيا ، وهي ضمن دولة «تنزانيا» الآن ، استقروا فيها منذ عام (٣٦٥هـ = ٩٧٥م) ، ووفد عليهم كثير من العرب ،

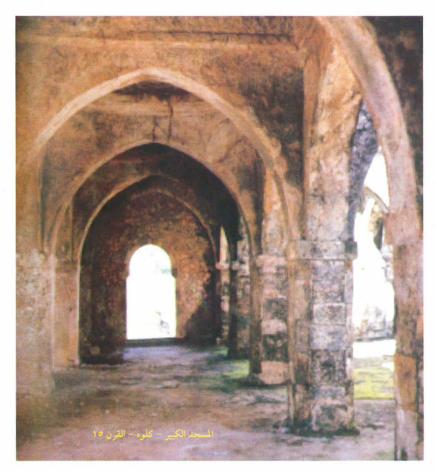

وكان هؤلاء الوافدون يفضلون المعيشة في الجزر لسهولة الدفاع عنها والاعتصام بها إذا ما حاول الأهالي الساكنون في البر الإفريقي الاعتداء عليهم ، وعند وفاة «على بن حسن ابن على الشيرازي» كان نفوذه يمتد إلى مدينة «سوفالة» في الجنوب ، وإلى «مبسة» في الشمال ، وبعد وفاته اعتدى الأهالي على ابنه ،

واضطروه إلى الفرار إلى '«زنجبار» عام (٢٠١٠م) وبعد قليل جمع السلطان المطرود جنوده وعاد بهم إلى «كلوة» ودخلها مرة ثانية ، وازدهرت المدينة خلال القرن التالى بسبب تجارة العاج والذهب الذي كان يُصدر من «سوفالة» التي تقع جنوب نهر «الزمبيري» ، أي جنوب «كلوة» وحرمت «مقديشيو»

من تلك التجارة التي كانت تحصل عليها من «سوفالة» ، وخاصة في عهد السلطان «داود بن سليمان» سلطان «كالوة» (١١٣٠ - ١١٣٠)، وبذلك صارت الزعامة السياسية والاقتصادية لكلوة ، ويعتبر القرنان الثاني عشر والثالث عشر الميلاديان هما العصر الذهبي عشر الميلاديان هما العصر الذهبي لتلك السلطنة الزنجية الإسلامية ، فقد أصبحت «كلوة» عروس الشاطئ الإفريقي ، وقام سلطانها بسك النقود ، وقد عثر في «كلوة» و«مافيا» و«زنجبار» على نحو و«مافيا» و«زنجبار» على نحو النقود .

ولما كان مؤسسو «كلوة» الأوائل من الشيرازيين الفرس ، فلا غرو أن يكون لهم تأثير كبير على أسلوب الحضارة الذى ازدهر هناك خلال القرون من العاشر إلى الثالث عشر الميلادى ، فظهر الأسلوب الفارسى في البناء بالحجارة ، وفي صناعة

الجير والإسمنت واستخدامها في البناء ، وفن النقش على الخشب ، ونسج القطن ، وشيدوا عدة مساجد ومبان جميلة الطراز ، مازال بعض مخلفًاتها باقيًا حتى الآن ، ولكن الأثر العربى تغلب بعد ذلك بسبب كثرة الهجرات العربية واستقرارها.

وقد وصل إلينا كثير من المعلومات عن هذه السلطنة من الوثائق التاريخية المهمة وبفضل ما كتبه عنها الرحالة والجغرافيون العرب كالمسعودى، و«الإدريسى»، و«ابن بطوطة» الذى زار مدينة «كلوة» و«مجبسة». وقال عن الأخيرة: «إنها جزيرة كبيرة بينها البحر، وأشجارها: الموز والليمون في البحر، وأشجارها: الموز والليمون السمك والموز، والقمح يأتى لهم السمك والموز، والقمح يأتى لهم من الخارج لأنهم لايزرعون. وهم ويشيدون المساجد من الأخشاب ويشيدون المساجد من الأخشاب

المتينة ". وبعد أن قصى "ابن بطوطة" ليلة فى "مبسة" ركب البحر إلى مدينة "كلوة" ، وقال عنها: "إنها مدينة كبيرة ، بيوتها من الخشب ، وأكثر أهلها زنوج مستحكمو السواد ، وهم شافعيون، ويحكمها السلطان "أبو المظفر حسن" ، وقد كان فى قتال دائم مع السكان المجاورين ، وعرف بتقواه وصلاحه ، كما كان محسنًا كريمًا».

ولم يكن السلطان «أبو المظفر حسسن» الذي زار «ابن بطوطة» «كلوة» في عهده فارسى الأصل ، بل كان من أصل عربي صميم ، فهو من بيت «أبي المواهب الحسن بن ابن سليمان المطعون بن الحسن بن طالوت المهدلي» اليمني الأصل . وقد انتقل الحكم من البيت الفارسي إلى هذا البيت العربي منذ عام إلى هذا البيت يحكم هذه السلطنة حتى جاء البيت يحكم هذه السلطنة حتى جاء

البرتغاليون وقاموا بغزوها في عام (١٥٠٥م) . وقد ازدادت الهجرات العربية في عهد هذا البيت العربي الحاكم في «كلوة» ، مما جعل الطابع العربى يتغلب على الطابع الفارسي في مظاهر الحياة المختلفة ، فاللغة الغالبة هي اللغة العربية التي كانت تُكتَب بها سجلات «كلوة» بجانب اللغة السواحلية ، كما كان المذهب الديني السائد هو المذهب الشافعي السُّني وليس المذهب الشيعي ، الذي أتى به البيت الحاكم الأول على يد «على بن حسن بن على الشيرازي ، وما زالت أغلبية المسلمين في هذه المنطقة من السَّنة الشافعية حتى الآن .

على أية حال فقد انفعل سلاطين هذه السلطنة سواء أكانوا من الفرس أم من العرب بالحياة والتقاليد الإسلامية كل الانفعال ، فأكثروا من بناء المساجد والمدارس، واهتموا بالعلوم الإسلامية ، واستقدموا



العلماء ورحبوا بالأشراف والصالحين ، كما شاركوا في الجهاد ضد الوثنيين الذين كانوا يقيمون في الداخل ، وقد أشــار إلى ذلك «ابن بطوطة» وقال : «إن سلطانها كان كثير الغزو إلى أرض الزنوج ، يغير عليهم ويأخمذ العنائم فيُخرج خمسها ويصرفه في مصارفه المعينة في كـتـاب الله تعـالي ، ويجـعل نصيب ذوى القربى في خزانة على حدة ، فإذا جاءه الشرفاء دفعه إليهم ، وكان الشرفاء يقصدونه من العراق والحجاز وسواها . . وكان هذا السلطان له تواضع شــدید ويجلس مع الفقراء ويأكل معهم ويعظم أهل الدين والشرف» .

غير أن ازدهار «كلوة» لم يتجاوز منتصف القرن الرابع عشر؛ إذ أخذ نجمها في الأفول بسبب تعرضها لبعض الاضطرابات الداخلية ، وبدأت مدينة «بات» في شمالها

تقوى وتشرى لانتقال تجارة الذهب إليها ، وأخذت في التوسع صوب «كلوة» في عهد أسرة «بني نبهان» العربية التي أسست سلطنة قوية في مدينة «بات» فرضت سلطانها على كشير من بلاد الساحل الشرقى لإفريقيا ، كذلك قام حاكم «سوفالة» بالتخلص من سيادة «كلوة» وأعلن استقلاله عنها ، وانتهى الأمر إلى نزوح بعض العرب من «مالندة» (مالندى) إلى «كلوة» وتولوا مناصب الوزراء والأمراء وأبقوا على السلطان الذي لم يكن له من الحكم إلا الاسم فقط ، وقام الصراع بين أفراد البيت الحاكم على منصب السلطان في القرن الخامس عشر الميلادي ، وتعاقبوا على العرش الواحد بعد الآخر ، وقل المال حتى إن الحكومة لم تجد ما تنفقه على إصلاح المسجد

الكبير بعد أن أصابه الخراب .

وقد أعطى كل هذا الفرصة للبرتغاليين للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد ، ففي عهد «فضيل بن سليمان» آخـر سلاطين «كلوة» الـذي بلغ عـددهم (٢٩) سلطانًا احتل البرتغاليون مدينة «كلوة» عام (٥٠٥م) ، وفي أخريات القرن السابع عشر وقعت «كلوة» تحت سيادة سلاطين عُمان الذين قضوا على النفوذ البرتغالي في بلادهم ثم في شرق إفريقيا . ولما فصل هؤلاء السلاطين ممتلكاتهم الأسيوية عن ممتلكاتهم في إفريقية في عام (١٨٥٦م) آلت «كلوة» إلى سلطان «زنجبار» العُماني ، ثم استولى عليها الألمان عام (۱۸۸٥م)، وفي عام (۱۹۱۹م) أصبحت جزءًا من "تنجانيقا" (تنزانيا الحالية).



#### ٣- سلطنة بات النبهانية

#### في شرق إفريقيا

#### 

ظهرت هذه السلطنة على مسرح التاريخ نتيجة لهجرة عربية وفدت من «عُمان» إلى ساحل شرقى إفريقيا في أوائل القرن السابع للهجرة الثالث عشر الميلادي؛ حيث كونت سلطنة إسلامية نبهانية في «بات» تولت حكم شطر كبير من هذا الساحل،

وظلت موجودة حتى عام (١٢٧٨هـ = ١٨٦١م).

والنباهنة قوم من العتيك من الأزد في «عُمان» كانوا قد استولوا على مقاليد السلطة هناك بعد أن دبت الفوضى في البلاد وانقسم العصمانيون إلى طائفيتين متخاصمتين، وحكم النباهنة عمان نحوا من خمسمائة عام ، حيث قامت دولتهم هناك عام (٠٠٥هـ= قامت دولتهم هناك عام (٢٠٥هـ= ١١١٢م) أو عصام (٢٠٥هـ القرن العاشر الهجري عندما قامت دولة اليعاربة في عُمان عام دولة اليعاربة في عُمان عام

ويبدو أن الدولة النبهانية في عمان قد مرت بأطوار من القوة والضعف بسبب الصراع الداخلي على الحكم ، وكان الطور الأول يشمل مدة قرن من الزمان والذي انتهى بهجرة أحد ملوك النباهنة ، وهو على أرجح الأقوال «سليمان بن مظفر النبهاني» إلى ساحل شرقي إفريقيا في عام ساحل شرقي إفريقيا في عام وأتباعه في مدينة «بات» التي تقع وأرخبيل» لامو (في كينيا في كينيا الآن).



تمثال من تنزانيا

وأقاموا سلطنة هناك وحكموا جزءً كبيرًا من الساحل متخذين من «بات» مقرا لسلطنتهم ، وذلك بعد أن استطاع أول سلطان لهم هناك ، وهو «سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني» ، أن يتزوج أميرة سواحيلية ، ليست فارسية ، هي ابنة «إسحاق» حاكم «بات» في ورث الملك ، كما يقال إن والدها تنازل له عن الحكم فأصبح الحاكم الشرعي لبات ، ومن ثم نقل بلاطه من عُمان إلى شرق إفريقيا.

وقد نمت هذه السلطنة واتسعت في عهد أبنائه وأحفاده ، ففي عهد

السلطان «محمد الثانی بن أحمد» ( . ٦٩٠ - ١٢٩١ – ١٢٩١ م) توسعت السلطنة شمالا بعد حملات ناجحة قام بها هذا السلطان أخضع فيها كل المدن الساحلية التي تقع شمالي «بات» حتى «مقديشيو» وعين حاكمًا لكل منها .

وفي عهد ابنه السلطان «عـمر الأول» (۲۳۲ - ۲۰۷۰ = ١٣٣١ - ١٣٥٨م)، توسعت السلطنة جنوبًا؛ حيث أخضع المدن الساحلية بما فيها «كلوة» ، ووصل إلى جزر «كيرمبا» جنوب رأس « دلجادو» ، وخضعت له كل هذه المنطقة ماعدا جزيرة «زنجبار» التي لم تكن في ذلك الوقت قطرًا مهما بدرجة تجذب انتباهه إليها . كذلك فإن حكام «مالندى» أتوا إلى «بات» ليعطوا ولاءهم لسلطانها ، ودخلت أيضًا مدينة «مبسة» والمستوطنات القريبة منها ضمن منطقة نفوذه ، وهكذا أصبح السلطان «عمر بن أحمد» في غاية القوة والنفوذ بعد أن أصبحت جميع المدن الساحلية تحت سيطرته.



وقد استمرت سيطرة النباهنة على هذه المناطق وكان لهم في كل مدينة خضعت لهم عامل أو قاض يعرف باسم «ماجومب» بمعنى الخاضع لليمب أي للقصر الملكي في «بات» ، وكانت دار الشوري في «بات» مقرا للحكومة المركزية في «بات» مقرا للحكومة المركزية التي كانت تحكم كل البلاد التي خضعت لهؤلاء السلاطين الذين اتخذوا اللقب السواحيلي «بوانا فومادي» ، أو «فومولوتي» ويعنى الملك أو السلطان .

وقد تميزت سلطنة «بات» بنظم إدارية وتقاليد سياسية واضحة ، وانفردت بتقاليد جديدة في الملاءمة بين الخصرائب وبين النشاط الاقتصادي للأهالي ؛ إذ فرضت ضريبة إنتاج لا يتعدى مقدارها ضريبة إنتاج لا يتعدى مقدارها تتقاضي وسقين أو حملين من كل عشرين وسقًا تنتجها كل جماعة مشتغلة بالزراعة، وهي الضريبة المعروفة بالعشور في الفقه الإسلامي ، كما دخلت الزراعة في الإسلامي ، كما دخلت الزراعة في بقاع كثيرة من الساحل الإفريقي في من النباتات التي زرعها العرب من النباتات التي زرعها العرب

هناك مثل القرنفل وقصب السكر ، كما اهتموا بالرعى وتربية الماشية والأغنام وأدخلوا تربية الإبل إلى هذه المناطق .

وقد نشطت الحركة التجارية في عهد ازدهار هذه السلطنة إلى حد كبير ، وتوافد على الساحل التجار العرب من عُمان وغيرها ، وكذلك تجار الهند المسلمون ، وقد عمل هؤلاء التجار بنقل الحاصلات المتوافرة في شرق إفريقيا إلى البلدان المطلة على المحيط الهندى، والتي الأسواق العربية في مصر والشام والعراق، فأصبحت الدولة على جانب كبير من الثراء .

وقد نتج عن هذا الشراء تطور حضاری کبیر ، فقد أنشأ أهل «بات» منازل کبیرة واسعة ، وضعوا فیها لمبات نحاسیة جمیلة ، کما صنعوا سلالم أو درجات مزینة بالفضة یتسلقونها أو یصعدون علیها الی فرشهم أو سررهم ، کما صنعوا سلاسل فضیة تزین بها الرقاب ، وزینوا أعیمدة المنازل بسامیر کبیرة من الفضة الخالصة ، وبسامیر من الذهب علی قمتها .

وقد تجلت مظاهر هذه الحضارة العربية أيضًا في المباني المعمارية وتخطيط المدن وزخارف الأبواب والنوافذ ، كما أدخل العرب فن النقش والحفر والنحت وعقود البناء العالية والفسيفساء المتناسقة مع الرخام الملون .

وفى مجال الثقافة واللغة والعلوم والفنون ظهر فى تلك الفترة ما يعرف باللغة السواحيلية وهى الفترة التى كانت فيها سلطنة «بات» النبهانية صاحبة السيطرة والنفوذ على معظم أجزاء الساحل الشرقى لإفريقيا كما سبق القول ، عما أدى إلى وجود تأثير عربى قوى فى اللغة السواحيلية حتى فى فى اللغة السواحيلية حتى فى المناطق الجنوبية التى تقع فى «تنجانيقا» و«زنجبار» ، حيث ظهرت أفصح أنواع اللغة السواحيلية.

ونتيجة لذلك ظهرت نظرية تقول بأن الشعب السواحيلي ولغته نشأ كل منهما حول «لامو» حيث توجد «بات» ، وأن المهاجرين العرب الذين أقاموا في «لامو» وأنشئوا هذه الإمارة تزوجوا من نساء «البانتو» واضطروا إلى استخدام عدد من الكلمات البانتوية بحكم معيشتهم اليومية مع زوجاتهم ، ونشأ أولاد «مولّدون» مزجوا بين اللغة العربية لغة آبائهم، ومع

استمرار التزاوج والاختلاط والمصاهرة تكون الشعب السواحيلى وظهرت اللغة السواحيلية التي أصبحت لغة التجارة ولغة الحياة اليومية ، وسرعان ما انتشرت هذه اللغة في شرق ووسط إفريقيا نظراً لغناها ومرونتها .

ولاشك أن انتشار اللغة السواحيلية بين السكان الأصليين ، بجانب اللغة العربية التي كانت لغة الطبقة العربية الخاكمة ، كان له أثره الكبير في نشر الإسلام وثقافته بين القبائل الإفريقية التي تقيم على الساحل ، وتلك التي تقيم حول طرق القوافل الرئيسية عما جعل اللغة السكان في هذه المنطقة من القارة السكان في هذه المنطقة من القارة وتعدد قبائلهم وشعوبهم وأجناسهم، وتعدد قبائلهم وشعوبهم وأجناسهم، الثقافة السواحيلية التي غلبت عليها السمة العربية .

ومن ثم فقد ساعد ذلك كشيراً على انتشار الإسلام بين السكان المحليين وتطعيم ثقافتهم بعناصر عربية كثيرة ، خاصة أن هذه اللغة كتبت بحروف عربية، واستمرت كذلك حتى جاء الاستعمار الأوربي الحديث وحولها إلى الكتابة بالحروف اللاتينية بهدف إيجاد فاصل بين الثقافة الإسلامية والثقافة السواحيلية الحديثة . وعندما كانت السواحيلية تكتب بحروف عربية دخلها كثير من

الألفاظ العربية ، وقد قدر عدد هذه الألفاظ بحوالي عشرين بالمائة من لغة التخاطب ، وثلاثين بالمائة من السواحيلية المكتوبة ، وخمسين بالمائة من لغة الشعر السواحيلي القديم ، ا كـما أن العرب غـرسـوا في السواحيليين حب الأدب وفنون الشعر وخرج منهم شعراء وخطباء مطبوعون ، وأصبح لهم أدب يعتزون به ، وتكوَّن تراث كـبير من الشعر والنثر السواحيلي مكتوب بالحروف العربية يشتمل على أعمال دينية ودنيوية، حتى إنهم عرفوا الشعر الغنائي (المشاري) منذ زمن بعيد يعود إلى ما قبل عام (٥٤٥هـ= ١١٥٠م) ومازالوا ينظمونه ، كما كتبوا شعر الملاحم المعروف باسم «التندي».

السبيل أمام ظهور شعب جديد هو الشعب السواحيلى ، وقد ساعد فى تكوين هذا الشعب ميل المستوطنين العرب إلى السلم وحبهم للسكون والاستقرار ، فإن مستوطناتهم وإماراتهم وسلطناتهم لم تقم على الفتح بل على التجارة، والتجارة من السلام والأمن والعلقا لا فى جو الطيبة، كما أن أخلاق الإفريقيين، وطباعهم كانت قريبة من طباع العرب الذين اعتاد الأفارقة رؤيتهم ورؤية أحفادهم يوغلون فى البلاد ويعملون بالتجارة وينشرون

كذلك مهدت اللغة السواحيلية

الإسلام والوئام بين الناس ، فظهر التآلف واتحدت الأهواء والميول ، وظهر ما يعرف بالشعب السواحيلي.

وقد دعم «النباهنة» هذه الثقافة السواحيلية ذات الطابع الإسلامي وذلك بالعمل على نشر التعليم الديني في المساجد والمدارس والكتاتيب التي وفد إليها كثير من الوطنيين الأفارقة ليحفظوا القرآن الكريم ويتعلموا الكتابة بالحروف العربية ، بل ويتعلموا اللغة العربية ذاتها ، حتى يتمكنوا من التعمق في فهم عقيدة الإسلام وتراثه الديني واللغوى ، وهكذا نرى أن سلطنة «بات» النبهانية قد فرضت نفوذها على معظم أنحاء الساحل الشرقي لإفريقيا ، وأنشأت حضارة إسلامية تغلغلت جنوبًا وحملها المهاجرون والتجار العرب معهم لا إلى الساحل فقط ، بل إلى الجزر المواجهة له مثل جزر «كلوة» و«زنجــبار» و«بمبا» و «مافيا» ، مكونة بـذلك دولة كبيرة تعدد سلاطينها حتى بلغ عددهم اثنين وثلاثين سلطانًا ، وقد ظلت هذه السلطنة قائمة رغم مهاجمة البرتغاليين لها، وبعد طردهم برز العُمانيون في الميدان ووضعوا أيديهم على هذا الساحل بما فيه سلطنة «بات» ، وظل الأمر على هذا النحو حتى جاء الإنجليز واحتلوا هذه البلاد قرب نهاية القرن التاسع عشر للميلاد، حتى تحررت وصارت تعرف اليوم باسم «جمهورية كينيا».

## الإسلام في الجزر الإفريقية

أما الجزر الإفريقية المواجهة للساحل الشرقى الإفريقي فقد كانت مراكز تجارية وإسلامية مهمة، زخرت بالحياة الإسلامية وانتشر فيها الإسلام بصورة قوية ، فمعظم سكان «زنجبار» من المسلمين ويتبعون المذهب «الشافعي» ، واللغة التي تسود البلاد هي السواحيلية وهي لغة إفريقية في مبناها ، عربية في كثير من مفرداتها ، وقد عرف العرب «زنجبار» قبل الإسلام بأعوام طويلة واستمر ترددهم عليها ولاسيما منذ القرن الشامن الميلادي ، فقد هاجر إليها كثير من العرب ، وكانت تحت سيطرة حكام «كلوة» الإسلامية ، ثم وقعت تحت حكم البرتغاليين منذ عام (۱۵۰۳م) فشیدوا کنیسة کبیرة في مدينة «زنجبار» ، وقضوا على حكم دولة الزنج .

ولما ازدهرت سلطنة «عُمان» في جنوب شبه الجزيرة العربية وقضت على حكم البرتغاليين هناك وفي شرق إفريقيا ، انتقل حكم «زنجبار» إلى العُمانيين وأصبحت جزءًا من أملاكهم ثم نقل السلطان «سعيد بن سلطان» مقر حكمه إليها عام سلطان» مقر حكمه إليها عام بريطانية عام (١٨٩٠م) ، وظل بريطانية عام (١٨٩٠م) ، وظل حكمها تحت السيطرة البريطانية حتى نالت زنجبار استقلالها عام نالت زنجبار استقلالها عام

(۱۹۲۳م) ، ثم انضمت إلى تنجانيقا في اتحاد عرف باسم «تنزانيا».

والإسلام هو الدين السائد في «زنجبار»، وتقدر نسبة المسلمين بنحو (٩٠٪) من مجموع السكان، منهم الشافعية ومنهم الشيعة الإسماعيلية والإباضية وفي كل من «زنجبار» و«بمبا» محكمة شرعية لكل منها قاضيان أحدهما سئني والآخر إباضي ، والمساجد كثيرة ولكل طائفة من الطوائف جمعياتها ومكاتبها لتحفيظ القرآن . ويوجد في «زنجبار» بعض الآثار العربية والشيرازية ، وأهمها بعض المساجد في قرية الكبيرة وخاصة مسجد في قرية

«كيز مكازى» والذى شيد عام (٠٠٥هـ = ١١٠٧م) على الطراز الفارسي .

أما جزيرة «ملجاش» التي كانت تعرف باسم «مدغشقر» ، وهي أكبر الجزر الإفريقية ، فقد عرفها العرب منذ القرن التاسع الميلادي على الأقل ، واختلط سكانها الأصليون بالمهاجرين العرب الذين جاءوا إليها من «زنجبار» و «جزر القمر» وغيرها، واعتنق الإسلام عدة قبائل ملجاشية ، وتقدر نسبة المسلمين الآن بحوالي (٢٠٪) من السكان تقريباً، وقد كانت من قبل مقرا لسلطنة عربية إسلامية تسمى سلطنة عربية إسلامية تسمى سلطنة «مسلج» أشار إليها (جيان) وقال إن

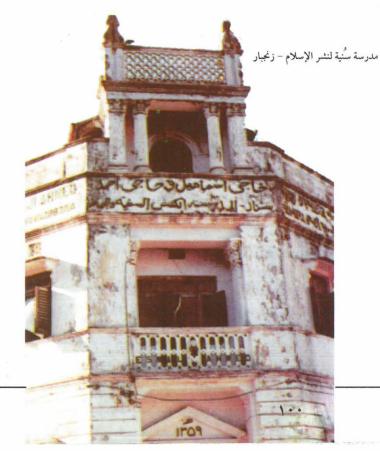

#### مسجد مدينة أيكوني بالقمر الكبري



أهلها كانوا يتكونون من جالية عربية وفدت من شرق إفريقيا، وقد أشار المسعودى والإدريسي إلى هذه الجزيرة، وقالا إن فيها خلائق من المسلمين ويتوارثها ملوك من المسلمين وأن الإسلام غلب عليها.

والحقيقة أن مظاهر الإسلام في هذه الجزيرة ، كانت واضحة وبارزة قبل الغزو الأوربي لها ، فالمساجد كانت منتشرة ، والأهالي يحافظون على أداء الشعائر والعبادات الإسلامية ، فقبيلة «الساكلافا» على سبيل المثال يصوم كل أفرادها حتى الآن مسلمون ومسيحيون شهر رمضان، على

اعتبار أن الصوم من التقاليد الموروثة عندهم، وهم لايأكلون لحم الحنزير، ولاتزال أسماء زعمائهم أسماء إسلامية . وجميع المدغ شقريين حتى الذين دخلوا المسيحية على أيدى الأوربيين اعتادوا أن يختنوا أولادهم ، ولايزالون يتلون عند الزواج آيات من القرآن الكريم على اعتبار أن ذلك من التقاليد الموروثة أيضًا ، ولايزال أهالى ثغر «ماجنقا» وجميعهم العربية ، ويتكلم بها بعضهم .

أما «جزر القمر» التي تقع شمال غربي «مدغشقر» فيقدر عدد السلمين فيها بأكثر من (٩٥٪) من مجموع السكان، والبقية مسيحيون من أصل فرنسي أو ملجاشي، وقد نزل العرب في هذه الجزر في القرن العاشر الميلادي، والمسلمون فيها

يتبعون المذهب الشافعي ويتكلمون اللغة السواحيلية . وقد اعتنقوا الإسلام منذ القرن العاشر الميلادي، وقد غزاهم أمراء «كلوة» في القرن الحادي عشر الميلادي واستولوا على بلادهم ، ثم جاء الاستعمار البرتغالي في أوائل القرن السادس عشر ، ولم يلبث الأهالي أن ثاروا عليه وأخرجوه من بلادهم.

والمؤرخون لايزالون يتحدثون عن حسن تمسك أهل هذه الجزر عن حسن تمسك أهل هذه الجزر بالإسلام وعن كثرة المساجد التي وصل عددها إلى (٦٧٠) مسجداً في المدن والقرى ، ويشيرون إلى انتشار الكتاتيب والمدارس التي تعلم الدين واللغة العربية بجانب اللغة السواحيلية . والعربية هي اللغة الرسمية ، فبها تصدر الأوامر السلطانية وأحكام القضاة ، أما السواحيلية فهي لغة التجارة .





وكذلك فإن عادات الأهالي في الزواج والخستان والولادة وفي الاحتفال بالأعياد الإسلامية وبصوم شهر رمضان وبليلة القدر وبليلة الإسراء والمعراج وغيرها من المناسبات الإسلامية لا تبعد عن العادات والتقاليد التي يتبعها المسلمون في بلدان العالم الإسلامي الأخرى ، مما يدل على مدى عمق العقيدة الإسلامية في نفوسهم ، العقيدة الإسلامية في نفوسهم ، وعلى مدى الجهد الكبير الذي بذله الدعاة والتجار من العرب وغيرهم

فى نشر الإسلام فى هذه الجزر ، حتى أصبح كل أهلها يدينون بهذا الدين، ولذلك لا عسجب أن انضمت هذه الجزر إلى الجامعة العربية منذ بضع سنين .

## طابع الإسلام والثقافة الإسلامية في شرق إفريقيا

بعد الحديث عن السلطنات الإسلامية وحركات الجهاد في بلاد الحبشة والصومال وعلى طول الساحل الشرقي الجنوبي حتى نهر

«زمبيرى» فى «موزمبيق» نلقى نظرة على طابع الإسلام فى تلك الجهات وعن مدى انفعال تلك الشعوب بالإسلام، ومدى انتشار الثقافة الإسلامية فى هذه المناطق.

تميزت الإمارات الإسلامية في هذه المنطقة بطابع أثر في كيانها السياسي وفي موقفها ضد الأحباش والبرتغاليين وفي عطائها الحضاري والثقافي . هذا الطابع تمثل في أن هذه السلطنات والممالك لم يكن بينها أي نوع من أنواع الوحدة السياسية ، وكان من أثر ذلك خضوع معظم هذه الإمارات للأحباش في النهاية رغم حركات الجهاد التي استمرت نحو أربعة قرون من الزمان .

وترجع هذه الفرقة السياسية إلى أن هذه السلطنات تكونت من بطون عربية مختلفة فضلا عن اختلاف المذاهب الدينية فيما بينها.

فكانت هذه المدن والسلطنات تستقل كل واحدة منها عن الأخرى بنشاطها التجارى ، وكانت العداوات لاتفتأ تشتعل فيما بينها ،



مــــثل النزاع بـين «مـــالـندة» و«مجسة» والذي استــمر حتى قدوم البـرتغــاليين الــذين اســتغلوه في السيطرة على هذه المنطقة ، وقــد بلغت البـغـضـاء بين هذه المراكــز الإسلامية حدا جعل بعضها يتعاون مع البرتغاليين نكاية في الآخرين .

إذن كان طابع هذه الإمارات اقتصادیا صرفًا ، فتنوعت مشروعاتها الاقتصادية ، واشتغلت بالزراعة في المناطق الخصية ، وجلبت مزروعات جديدة لم تألفها البلاد من قبل مثل البرتقال والذرة والفلفل والأرز والقرنفل. وكان لها أيضًا نشاط صناعي ، فقد عرفت «مقديشيو» بصناعة المنسوجات الرفيعة التي كانت تصدر إلى العالم الإسلامي كما عرفت «سوفالة» باستخراج النهب إلى جانب التجارة في العاج وجوز الهند والرقيق . وقد أدى ذلك إلى ثراء هذه المدن والسلطنات ثراءً كبيرًا ظهر في وصف الرحالة العرب وغيرهم لها .

وقد ترك هذا النشاط الاقتصادى أثره في الحياة الاجتماعية وأدى إلى تنوع الطبقات ، فهناك الطبقة الأرستقراطية من العرب ، وطبقة الهنود الذين تركزت في أيديهم الشئون المالية والمصرفية ، وطبقة خليط من العرب وأهل البلاد الأصليين ، ثم طبقة العبيد الذين

كانوا يقومون بالأعــمال اليدوية في المزارع والمصانع والمتاجر .

وقد تأثرت الثقافة الإسلامية بهذا النوع من الحياة التجارية وبحركات الجهاد المستمر الذي فُرض عليها، سواء في الشمال من مقديشيو ضد الأحباش أم في جنوبها ضد البرتغاليين . فالمدن التجارية والسلطنات التي قامت على طول الساحل كانت ذات صلات وثيقة بالعالم الإسلامي ، وشئون التجارة تفرض تلك الصلات وتنميها وتعمقها ، وكان للتجارة جانبها المضيء في نشر الإسلام وثقافته فقد أتت معها الفرق والمذاهب التي عرفتها الحياة الإسلامية وقد انتشر فقهاء اليمن والحجاز ومصر في تلك المناطق ، وكان هؤلاء غالبًا ما يعملون بالتجارة ، وكان تأثيـرهم كبيرًا في إذكاء حركات الجهاد هناك، وقد وفد إلى الأزهر كثير من الطلاب والعلمـــاء وأنشـــئ به رواق لأهل «زيلع» ورواق للجبرتية .

وبرز من هؤلاء العلماء الوافدين الى مصر طائفة كبيرة من أمثال الشيخ الإمام الزيلعى «فخر الدين عثمان بن على» المتوفى سنة (٧٤٧هـ = ٢٩٣١م) والمحدث الزيلعى «جمال الدين عبدالله بن يوسف» المتوفى سنة (٢٦٧هـ =

على الجـــبـرتى» المتــوفى سنة على الجـــبـرتى» المتــوفى سنة (١٤٩٨هـ= ١٤٩٣م) ، وكان هؤلاء العلماء يعودون إلى بلادهم لمتابعة نشاطهم العلمى . وقد وفد إلى تلك البلاد بعض العلماء المصريين، فابن بطوطة يـشير إلى وجـود أحد علمــاء مــصر وهو «ابــن برهان المصرى» في «مقديشيو» .

وقد ترك الجهاد في هذه السلطنات أثره في الحياة الثقافية فقد صبغت الثقافة الإسلامية هناك بطابع ديني عميق ، فقد كان الفقهاء والعلماء من وراء حركات الجهاد التي قام بها سلاطين «عَدَل»، وظهر الأمراء الأئمة منذ القرن الخامس عشر الميلادي ، وكان هؤلاء السلاطين يأتمرون بأمر الفقهاء ويتلقون منهم التوجيه والإرشاد .

وكان انتشار الإسلام يسير في ركاب حركات الجهاد التي قام بها السلاطين في «أوفات» و«عدل» و«هرر» . وليس ثمة شك في أن انتشار الإسلام كان مصحوبًا بنشاط تعليمي واضح ؛ إذ كلما انتشر الإسلام في مكان خف إليه الفقهاء والمعلمون وأقاموا المدارس والكتاتيب ، وقد لاحظ المستشرق والكتاتيب ، وقد لاحظ المستشرق «توماس أرنولد» أثناء تنقله في بلاد الحبشة أن الوظائف التي تتطلب

خبرة خاصة ومستوى ثقافيا معينًا كان لا يشغلها إلا المسلمون ، ويعلل ذلك بأن المسلمين كانوا يعلمون أبناءهم القراءة والكتابة في الوقت الذي كان فيه أبناء المسيحيين لايتعلمون إلا إذا أرادوا الانتظام في سلك الكهنوت .

وربما كانت الحياة الشقافية في السلطنات الإسلامية التي انتشرت من «مقديشيو» صوب الجنوب أكثر ازدهارًا منها في مدن الشمال ، فقد عاشت هذه المدن عيشة رخاء وطمأنينة منذ نشأتها الأولى حتى بداية الاحتلال البرتغالي في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي ، ولم تشهد ما شهدته مدن الشمال من تشهد ما شهدته مدن الشمال من أمامها من الوقت ما تعطيه لرعاية أمامها من الوقت ما تعطيه لرعاية الإسلامية المختلفة .

وقد حمل إليها العرب والفرس حبهم للأدب والشعر ، ويبدو أن فترة الاحتلال البرتغالى وما أعقبها من تحرر وانطلاق أنتجت نهضة أدبية وصلت غايتها في القرن الثامن عشر الميلادي ، وامتدت إلى الأدب الشعبى السواحيلي ، فظهر في هذا الميدان شاعر من أهل الجنوب اسمه الميدان شاعر من أهل الجنوب اسمه إنتاجه درجة عالية من التفوق .

كما أنتجت ثقافة دينية عميقة مثلت في مؤلفات السيد «عبدالله بن على» في كتابه المسمى «الانكشاف» وكان يدرس في المدن

الجنوبية كلها في الأربطة والزوايا وغيرها .

وأيضًا في الهمزية التي ألفها السيد «عيد اروس بن الشيخ على» من أهل «لامو» والتي اشتملت على نزعة دينية عميقة .

وكان تأثر تلك البلاد بالتقاليد والحياة الإسلامية واضحًا في انتشار الطرق الصوفية ، وقد تم تبسيط هذه الطرق لتلائم عقلية البدائيين من أهل تلك البلاد .

ويبدو أن الطرق الصوفية لم يكن لها وجود كبير في القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادى في الوقت الذي زار فيه «ابن فضل الله العمرى» هذه البلاد ، فهو يتحدث عن المدارس والخوانق والروابط والزوايا ولايشير إلى الصوفية إلا كأفراد .

والقادرية هي أولى الطرق الصوفية التي دخلت بلاد الحبشة على أيدى المهاجرين من اليمنيين والحضارمة ، وقد انتشرت الفرق الصوفية في «مصوع» و«زيلع» و«مقديشيو» وفي المراكز الإسلامية على الساحل الشرقي جنوب «مقديشيو» ، وفي الجزر الإفريقية المواجهة له .

وقد ذاعت بين مسلمى الحبشة والصومال عادة تقديس الأولياء وانتشرت أضرحتهم فى طول البلاد وعرضها ، وأغلبهم من الغرباء الذين وفدوا على البلاد وادعوا

انتسابهم إلى بنى هاشم ، وقد ظهر فضلهم وتقواهم وتقشفهم وعلمهم ، فتأثر بذلك المسلمون الذين نالوا حظًا محدودًا من التعليم ولاسيما في المدن والقرى . وكان هؤلاء الشيوخ يؤمون الناس في الصلاة ويعلمونهم القرآن والحديث ، فإذا ماتوا أصبحت أضرحتهم مركزًا للتعليم يفد إليها الناس ، ومن أشهر هؤلاء الأولياء «الشيخ سعد الدين» في «زيلع» ، والشيخ «عمر السكرى» ، و«الأميسر نور بن المجاهد» في «هرر».

وعلى ذلك فقد قامت سلطنات وإمارات إسلامية في بلاد الحبشة والصومال وجنوبًا على طول الساحل الشرقي حتى نهر «زمبيزي» في «مـوزمبيق» ، وفي الجـزر الإفريقية المواجهة له . وكان نصيب هذه الإمارات هو الدخول في صراع الحياة والموت أمام خطر الأحباش بالنسبة إلى السلطنات الشمالية وطوال أربعة قرون من الثاني عشر إلى السادس عشر ، ذلك الصراع الذي انتهى بإخـضاع معظم هذه الإمارات سياسيا للأحباش حتى تم تحرير معظمها في النصف الثاني من القرن العشرين ، ثم مواجهة خطر البرتغاليين بالنسبة إلى سلطنات الجنوب بدءًا من القرن السادس عشر وطوال القرن السابع عشر ، حتى تم تحرير تلك المناطق من البرتغاليين على يد العرب

وإذا كان الإسلام قد انتشر في إفريقيا جنوب الصحراء على هذا النحو الذي تحدثنا عنه، فقد أصبحت القارة الإفريقية هي القارة المسلمة الوحيدة في العالم كله ؛ حيث إن أغلبية سكانها بما لا يقل عن (٦٥٪) مسلمون ، وأصبح الإسلام هو مستقبلها ، فما هو الأثر الذي تركه منذ انتشاره في هذه القارة ؟

## رابعاً - أثر الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء

قبل أن نتحدث عن أثر الإسلام في حياة الأفارقة جنوب الصحراء نود أن نقدم لهذا الحديث بشهادة وردت على لسان أحـد الأوربيين المنصفين ويسمى «ميك» في كتابه فقال : "إن الإسلام لم يترك أثرًا عميقًا في التركيب الجنسي لهذه الشعوب فحسب ، بل إنه جاء بحضارة أتاحت للشعوب الزنجية طابعًا حضاريا لايزال واضحًا حتى اليوم مؤثِّرًا في نظمهم السياسية والاجتماعية ، ذلك أن الإسلام حمل الحضارة إلى القبائل المتبربرة، وجعل من المجموعات الوثنية المنعزلة المتفرقة شعوبًا ، وجعل تجارتها مع العالم الخارجي ميسورة. فقد وسع من الأفق ورفع من مستوى الحياة بخَلْق مستوى اجتماعي أرقى ، وخلع على أتباعه

الكرامة والعزة واحترام الذات واحترام الذات واحترام الآخرين . . لقد أدخل الإسلام فن القراءة والكتابة، وحرم الخمر ، وأكل لحوم البشر ، والأخذ بالثأر ، وغير ذلك من العادات الوحشية ، وأتاح للزنجى السودانى الفرصة لأن يصبح مواطنًا حرا في عالم حر» .

وشهادة ثانية يتحدث فيها صاحبها «جرانفيل» (الكونغولى) في العصر الحديث عن شيء من أثر العروبة والإسلام في عمق القارة فيقول: «لقد زور البلجيك في الكونغو، فليست مدينة ستانلي فيل سوى مدينة تيبوتيب وهو الزعيم حميد بن محمد المرجبي العُماني العربي الذي أقام هذه المدينة قبل قدوم الرحالة ستانلي،

وليس العرب كما قالوا لنا تجار رقيق ، وإنما هم تلك الموجة الإنسانية التي اختلطت بنا وصاهرتنا وتركوا لنا لغة متولدة من لغتهم - يقصد اللغة السواحيلية - ودينًا ، وحضارة ، وسماحة تسرى بين كل الناس ، والبلجيك يحصدونهم بالأسلحة والبلجيك يحصدونهم بالأسلحة من هذا الدم العربي الذي سال في من هذا الدم العربي الذي سال في بلادنا على أيدي أعداء العرب في بلادنا على أيدي أعداء العرب أنفسهم في القرن الماضي» .

ونشير الآن في إيجاز شديد إلى أثر الإسلام وحضارته في شتى ميادين الحياة في إفريقيا جنوب الصحراء:



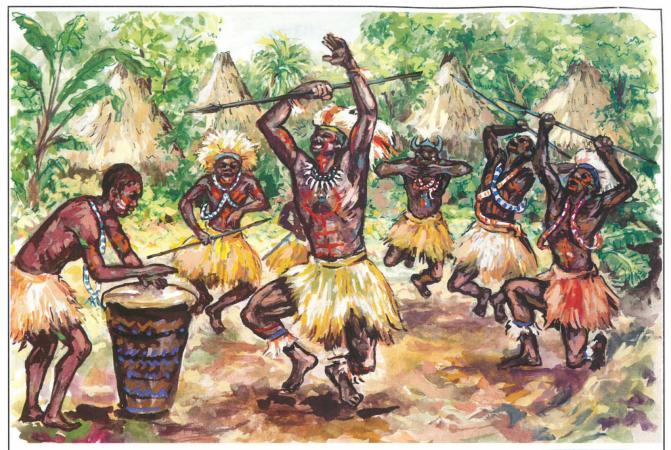

#### الدين والعقيدة:

وفي هذا المجال نستطيع القول إن الإسلام قضى على العقائد الوثنية وحلت الوحدانية محل عبادة الأرواح والأسيلاف ومظاهر الطبيعة، فاستبدل الناس الإسلام بهذا الشتات والفرقة الدينية الوثنية ذات الطبيعة الخرافية والوهمية ، وتم القضاء على تحكم أرواح الأسلاف والأجداد - كما كانوا يعتـقدون - في حياة الأحـياء ؛ إذ كانت أرواح هؤلاء الأسلاف من الموتى هم الرؤساء الفعليون للأسرة وللقبيلة كلها ، وهم القوامون والمراقبون لسلوك الأحياء ، ولهم عليهم حق الشواب والعقاب ، ولابد من استشارتهم في كل أمر من أمور الحياة ومشاكلها . كما

قضى الإسلام على الاحتفالات الدينية المهيبة التي كانت تقام لآلهتهم ولأسلافهم ، والتي كانوا يشربون فيها الخمور ويقدمون في أحيان كشيرة القرابين البشرية كي ترضى عنهم الآلهـــة وأرواح الأسلاف ، حررهم الإسلام من كل ذلك ومن أعمال السحر والكهانة المرتبطة بهذه العقائد الوثنية ، وحل الفقيه أو الداعية المسلم محل الكاهن أو الساحر ، وحل المسجد في القرية الإفريقية محل دار عبادة الأوثان ذات المنظر البشع ، وحلت حلقات الذكر التي كان الصوفية يعقدونها محل حفلات الرقص الماجنة ، وبذلك تحرر الأفارقة سودانًا كانوا أم زنوجًا من هذا التخلف العقيدي والفكري

وتم جمعهم على عبادة واحدة وإله واحد وشريعة واحدة ذات نظم واضحة تنظم حياة الفرد والمجتمع.

#### الحياة الاجتماعية:

وفى هذا الصدد نستطيع القول إن الإسلام خلَّصهم من عادات سيئة كثيرة مثل العُرْى وأكُل لحوم البيئة كثيرة مثل العُرْى وأكُل لحوم والزوجات مع الملك المتوفى ، ووأد الأطفال أحياء ، وكان هؤلاء وللوا مشوهين ، أو ولدوا وبهم ولدوا مشوهين ، أو ولدوا وبهم من الشيطان كما كان يعتقد مس من الشيطان كما كان يعتقد ظهرت أو لأن أسنانهم العليا عندهم ، فكانت بعض القبائل عندهم ، فكانت بعض القبائل تخلصًا منهم ، ولكن الإسلام تخلصًا منهم ، ولكن الإسلام

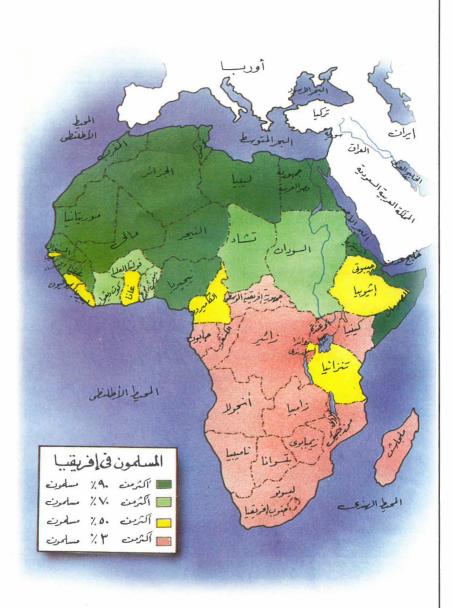

عدلً هذه العادة بين المسلمين الأفارقة .

زد على ذلك أن الإسلام علمهم النظافة فأخذ الأهالى الذين لم يتعرووا من قبل على النظافة يغتسلون ويتنظفون ، لأن إقامة الشعائر الدينية الإسلامية لا تصح إلا بطهارة البدن والملبس والمكان . يضاف إلى ذلك أن الإسلام نظمهم الرجل هو المسئول الأول عن الأسرة الرجل هو المسئول الأول عن الأسرة

لا المرأة كما كان الشأن عند كثير من القبائل الإفريقية ، فصار الأبناء ينسبون لآبائهم وليس لأمهاتهم ، كما حدد عدد الزوجات في أربع فقط وليس كما كان الحال عندما كان الرجال يختلطون بالنساء اختلاطًا جماعيا، أو كان للرجل ما يشاء من نساء حسب قدرته ومقدرته . وبذلك رفع الإسلام مكانة المرأة وأحاطها بسياج من الاحترام والطهر والعفاف ، بعد أن كان الابن

يرث زوجات أبيه بل ويتزوج بهن، وكان نظامهم أن ابن الزوجة الأولى هو الذى يختص بميراث أبيه كله عند وفاته ويحرم منه باقى الأبناء فوضع الإسلام نظامًا عادلا لتوزيع التركة بين أفراد الأسرة جميعًا إذا مات عائلها، حسب نظام دقيق يعطى لكل ذى حق حقه دون زيادة أو نقصان ، ودون ظلم أو بهتان ، عا أورث الحب والمودة فى قلوب الأبناء وزرعها محل الكراهية والبغضاء .

ولا يقل عن ذلك أهمية أن

الإسلام أزال تقسيم الناس إلى طبقات حسب اللون أو العنصر أو الثروة أو المنزلة الاجتماعية ، وجعل الإخاء والمساواة والتعاون والتكافل أساس الحياة الاجتماعية، وأصبح الأسود باعتناقه الإسلام على قدم المساواة مع غيره داخل وطنه ، ومع إخوته في الإسلام في أي مكان آخر ، مما أشعره بالعزة والكرامة والاعتداد بالنفس بعد أن كان عبدًا مهانًا يتحكم الملك الإفريقي الوثني أو شيخ القبيلة في أموره كلها بل في حياته نفسها ، وأصبح سلوك الناس ملوكا وعامة مضبوطا بضوابط الإسلام وشريعته وأحكامه، ولم يصبح مرتهنًا بأوامر الملك المقدس ونزواته أو نزوات شيخ القبيلة . وبذلك حرر الإسلام الإنسان الإفريقى وكل إنسان يعتنقه من عبادة العباد إلى عبادة رب

#### الحياة الاقتصادية:

كان النظام الاقتصادي يقوم على احتكار شيخ القبيلة أو الملوك أو الزعماء للأرض والشروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية وحق المتاجرة في سلع معينة ، فبلا يحق للناس العاديين تملك شيء فقد كانوا هم والأرض وما ينتجونه منها ملكا للملك . فلما جاء الإسلام قضى على ذلك ، فأطلق حق التملك حسب الجهد والطاقة وبكذل المجهود والعمل ، و جعل كسب المال أمرًا متاحًا للجميع كل حسب جده وكده، فقضى بذلك على الإقطاع والاستغلال والاحتكار ، كما قضى على العبودية ونظام السخرة فصار العامل يأخذ أجره عما يقوم به من عمل بعد أن كان يعمل في مزرعة الشيخ أو الملك دون أجر .

كما حرَّم الإسلام الربا وفرض الزكاة التي كان الأغنياء يدفعونها للفقراء ، وكان السلاطين يأخذونها ويوزعونها في مصارفها الشرعية ، ما جعل حياة الناس محاطة بسياج من العدالة والأمن والرخاء .

وقد جلب الإسلام للأفارقة منافع مادية ضخمة ؛ إذ ربط الساحل بالداخل من خلال قوافل التجارة التي توغلت حتى الكونغو ومنطقة البحيرات ، وحتى أعماق الغابة في غرب القارة مما أدى إلى

القضاء على عزلة المناطق الداخلية، بل وعلى عزلة الأفارقة عامة وربطهم بالعالم الإسلامي الواسع وبتجارته الزاهرة، وقد أتاح لهم إسلامهم أن يخرجوا من أوطانهم المحلية ويتعرفون على هذا العالم الواسع، سواء أكان من خلال رحلات الحج التي كانوا يقومون بها إلى بلاد الحجاز، أم من خلال قوافل التجارة التي كانوا يرحلون معها إلى شتى الأقطار حتى وصل بعضهم إلى الهند والصين.

## الحياة الثقافية:

وفي هذا المجال كان أثر الإسلام أمراً غير مسبوق ، ذلك لأن المأفارقة لم تكن لهم ثقافة ناهضة راقية قبل اعتناقهم الإسلام، ولم يكونوا يعرفون من والكتابة ، بل لم يكونوا يعرفون من الثقافة إلا العادات والتقاليد المرتبطة بالكهانة والسحر والشعوذة، وبالطبيعة من مطر وجدب وإنبات وحصاد ونبوءات وأساطير ، فلما وحماد الإسلام أمدهم بالعلم والفن الرفيع ، وعلمهم القراءة والكتابة ،

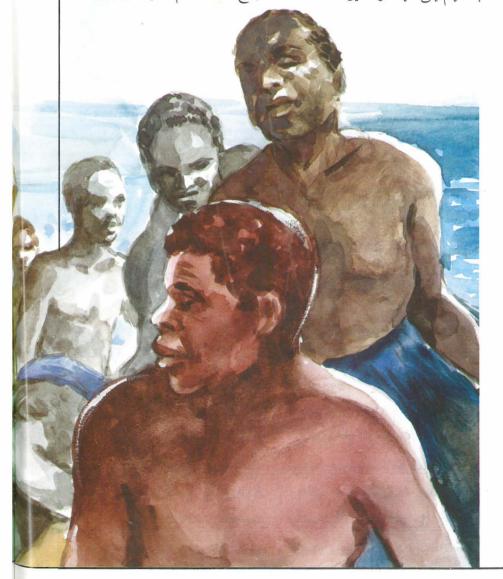

واستقدم لهم العلماء من مصر والمغرب وتونس وشتى أنحاء العالم الإسلامى ، بل وأرسل طلابهم إلى هذه البلدان استزادة من العلم والفقة من العلم والفقة من وبنى لهم المدارس والكتاتيب ، وزودهم بلغة القرآن وهى اللغة العربية التى وحدت مشاربهم ونسقت أفكارهم وربطتهم بالدين والعقيدة الإسلامية ، فمهدت السبيل أمام ظهور ثقافة إسلامية مشتركة بعد أن صارت هذه اللغة هى لغة العلم والدراسة والإدارة والتجارة والعبادة والعبادة والدراسة والإدارة والتجارة والعبادة

بل والتخاطب بين قبائل كثيرة في القارة . وأصبح العلماء الأفارقة هم حلقة الربط والوصل بين هذا المجتمع السوداني الزنجي وبقية المجتمعات الإسلامية ، بذهابهم إلى هذه المجتمعات كما قلنا لمزيد من الدراسة والعلم أو تأدية لفريضة الحج ، وبذلك تم القضاري والفكري التخلف الثقافي والحضاري والفكري الذي كان يسود المجتمعات الإفريقي يزهو المؤريقية ، وأصبح الإفريقي يزهو بأنه يجيد القراءة والكتابة ، بل يفخر بأنه أصبح من العلماء والفقهاء

مثله فى ذلك مثل غيره من علماء المسلمين فى كافة ديار الإسلام .

ولقد أدى هذا الرقى العلمي والثقافي الذي وصلوا إليه أن الدول الإفريقية التي لايحكمها مسلمون كانت الوظائف التي تتطلب خبرة خاصة ومستوى ثقافي معين كان لايشغلها إلا المسلمون من أهلها ، لأن هؤلاء المسلمين كما يقول «توماس أرنولد» كانوا أعلى همة وأوفر نشاطًا وأرفع مستوى من غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى ، لأن كل مسلم كان ملتزمًا بتعليم أبنائه القراءة والكتابة بينما كان غيرهم لايعلمون أبناءهم إلا عندما يريدون لهم الانتظام في سلك الكهنوت. ولم يفعل المسلمون ذلك إلا لأن الإسلام جعل من التعليم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وبذلك تغير حال الأفارقة وأنتجوا علمًا وفقهًا وأدبًا وحضارة لم يطمس معالمها إلا الاستعمار الأوربي الذي أصيبوا به في مطلع العصر الحديث.

#### الوحدة السياسية:

لم تعرف إفريقيا جنوب الصحراء قبل الإسلام دولا كبيرة أو صغيرة إلا القليل ، وكان النظام القبلى هو السائد ، وعندما ظهر الإسلام ودخل القارة (جنوب الصحراء) لم يكن فيها من الدول المعروفة وقتذاك إلا مملكة «غانة» الوثنية في غرب القارة ، أما في

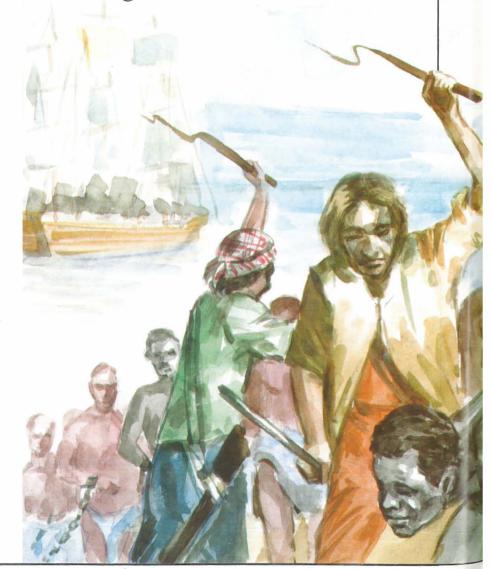

وسط القارة فلم يكن هناك إلا دولة «الكانم» الوثنية في حوض بحيرة تشاد ، وهذه الدولة لم تنشأ إلا في القرن التاسع للميلاد ، أي بعد ظهور الإسلام بحوالي قـرنين من الزمان ، أما في شرق القارة فكانت هناك دولة واحدة هي مملكة الحبشة المسيحية ، وفي أقصى الجنوب كانت هناك مملكة «مونوموتابا» الوثنية ، وباقى إفريقيا جنوب الصحراء لم يكن فيها إلا المشيخات القبلية لا غير ، وكانت حياة الناس لا ينظمها قانون أو شريعة ، إلا ما يقوله الملك أو الشيخ ، فكلمته هي القانون ، لأنه هو الذي يهب الحياة ويقضى بالموت ، ويبارك الزرع والحصاد ، وينزل المطر ، ويتحكم في كل ما على وجه الأرض ، لأنه ببساطة هو الإله والرب المعبود .

وعندما جاء الإسلام لم ينشئ دولا صغيرة شبيهة بالتي أشرنا إليها من قبل فقد أقام إمبراطوريات إسلامية كبرى سبق الحديث عنها ، وجمع القبائل المتفرقة المتنازعة والعناصر المتباينة داخل هذه والعناصر المتباينة داخل هذه على عادات هذه القبائل في النهب والإغارة ، وقضى أيضًا على استبداد الحكام وتألههم فلرعية ، بل وجعلهم وظلمهم للرعية ، بل وجعلهم يخضعون لرجال من رعيتهم نالوا قسطًا وافرًا من العلم والثقافة هم العلماء والفقهاء ، فكانوا لا يبرمون

أمرًا إلا بعد استشارتهم ، فعل ذلك - أيضًا - الملوك الوثنيون الذين لم يكونوا قد دخلوا الإسلام بعد و«البكرى» يقص علينا نبأ ملك «غانة» الوثنى الذى اتخذ من العلماء المسلمين الذين كانوا يقيمون في عاصمته وزراءه ومستشاريه .

وقد أقام الحكام والسلاطين دُورًا للشور» وللشور» وكان هذا «المشور» هو المكان الذي يلتقى فيه الحاكم بالمحكومين ، فإذا أصيب أحد من الرعية بظلم أو أصابه مكروه على يد غيره من الرعية أو الحكام كان يلجأ على الفور إلى «المشور» على الفور على يد العلماء والفقهاء على الفور على يد العلماء والفقهاء أو على يد الوزراء والسلطان نفسه أو على يد الوزراء والسلطان نفسه حسب نوع المظلمة ، ولذلك ساد الأمن والأمان والطمأنينة حياة والاضطرابات والحروب .

ونتيجة لذلك كله ارتقت الحياة المادية والعمرانية وازدهرت الحضارة في إفريقيا جنوب الصحراء، ويكفى في ذلك ما سقناه في صدر هذا الحديث من شهادات قالها بعض الغربيين المنصفين، وما قاله آخرون منهم من أن الدول الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء شهدت ظهور مئات المدن

ذات المنازل الجميلة المبنية بالحجارة، وكانت هذه المنازل ذات حدائق جميلة وبعضها - وكما تبين الحفريات والآثار - كان مصمماً لأكثر أنواع المعيشة رفاهية وفخامة وكان الناس الذين يعيشون في هذه المنازل وتلك المدن ذات الشوارع الفسيحة يرتدون الملابس الحريرية والقطنية ويتزينون بمقادير كبيرة من الذهب والنحاس والعاج ، كما سكوا العملة الذهبية ووجدت المنسوجات المقدشية كانت تباع في مصر وفي شتى أنحاء العالم الإسلامي .

تأثيره، وتلك حضارته التي أدهشت الرحالة المسلمين والبرتغاليين ومن أتى بعدهم من الأوربيين ، ولكن هذه الحضارة تلقت ضربة عنيفة على يد الغزاة البرتغاليين وإخوانهم من الأوربيين الآخرين في العصر الحديث حيث أخضعوا هذه القارة بكاملها لنفوذهم وسيطرتهم ونهبهم واستغلالهم ، وحاربوا الإسلام وثقافته وحضارته ولغته بقدر ما وسعهم الجهد وبكل وسيلة ممكنة ولكن إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن نالت استقلالها بدأت تفيق من هذا الكابوس الرهيب وتلتمس في الإسلام طوق النجاة من جديد.

#### المراجع والمصادر

```
- إبراهيم طرخان : إمبراطورية غانة الإسلامية - القاهرة -١٩٧٠م .
                                                   - إبراهيم طرخان : دولة مالي الإسلامية - القاهرة - ١٩٧٣م .
                                             - إبراهيم طرخان : إمبراطورية البرنو الإسلامية - القاهرة - ١٩٧٥م .
                                  - أحمد بابا التمبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج - طرابلس - ليبيا - ١٩٨٩م .
                         - أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي - جـ ٦ - الطبعة الرابعة - القاهرة - ١٩٨٣م .
          - أحمد على أحمد : كلوة ، تاريخها وحضارتها ، رسالة ماچستير غير منشورة - جامعة القاهرة - ١٩٨٣م .
                                              - الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - بيروت - ١٩٨٩م .
                                           - بازل دافدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة - بيروت - بدون تاريخ .
                          - ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد) : تحفة النظار في غرائب الأمصار - بيروت - ١٩٨٧م .
                                         - البكرى : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب - القاهرة - بدون تاريخ .
                                  - بوركهارت : رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان - القاهرة - ١٩٧٩م .
                                                    - ترمنجهام: الإسلام في شرق إفريقيا - القاهرة - ١٩٧٣م.
                                     - توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام - القاهرة - الطبعة الثالثة - ١٩٧١م .
                                     - التونسي : تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان - القاهرة - ١٩٦٥م .
                                 - جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقيا الشرقية - القاهرة - ١٩٢٧م .
                     - حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الإفريقية - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٩٨٤م .
                - حسن عيسى عبد الظاهر : الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا - القاهرة - الطبعة الأولى - ١٩٩١م .
                          - حسن محمود : الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا - القاهرة - الطبعة الثالثة - ١٩٨٦م .
                                            - الحسن الوزان : وصف إفريقيا - بيروت - الطبعة الثانية - ١٩٨٣م .
                                                   - الحيمي : سيرة الحبشة - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٩٧٢م .
                 - رجب محمد عبد الحليم: العروبة والإسلام في دارفور في العصور الوسطى - القاهرة - ١٩٩١م.
                                                        - زاهر رياض : الإسلام في إثيوبيا - القاهرة - ١٩٦٤م .
               - زين العابدين عبد الحميد السراج : دولة كانم الإسلامية - رسالة ماچستير - آداب القاهرة - ١٩٧٥م .
                                                              - السعدى : تاريخ السودان - باريس - ١٨٩٨م .
                                           - سعيد المغيرى : جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار - القاهرة - ١٩٨٩م .
                     - الشاطر بعييلي عبد الجليل: تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسط - القاهرة - ١٩٧٢م .
– عبد الرحمن زكي : الإسلام والمسلمون في غرب إفريقيا، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيا – القاهرة – بدون تاريخ.
        – عبد الفتاح مقلد : سلطنة البرنو حتى عام ١٨٠٨م، رسالة ماچستير غير منشورة – جامعة القاهرة – ١٩٧٨م .
                                                  - عرب فقيه: فتوح الحبشة (تحفة الزمان) - القاهرة - ١٩٧٢م.
                                    - عطية القوصى : دولة الكنوز الإسلامية - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٩٨٦م .
                                            - فتحى غيث : الإسلام والحبشة عبر التاريخ - القاهرة - بدون تاريخ .
               - القلقشندي (أحمد بن علي) : صبح الأعشى في صناعة الإنشا - جـ ٥، ٨ - القاهرة - بدون تاريخ .
                                         - محمد بلو: اتفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور - القاهرة - ١٩٦٤م.
                                                   - محمد ضيف الله : كتاب الطبقات - بيروت - بدون تاريخ .
                                         - محمد النقيرة : انتشار الإسلام في شرقي إفريقيا - الرياض - ١٩٨٢م .
                                        - محمد النقيرة : التأثير الإسلامي في غربي إفريقيا - الرياض - ١٩٨٠م .
                                                        - محمود التمبكتي : تاريخ الفتاش - باريس - ١٩١٦م .
                                            - محمود الحويري أسوان في العصور الوسطى - القاهرة - ١٩٨٠م.
     - مصطفى أبو شعيشع : برنو في عصر الأسرة الكانمية - رسالة ماچستير غير منشورة - جامعة القاهرة - ١٩٧٦م .
                                     - مصطفى مسعد : الإسلام والنوبة في العصور الوسطى - القاهرة - ١٩٦٠م .
                                                      – مكى شبيكة : السودان عبر القرون – بيروت – ١٩٦٤م .
                                    - نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته - القاهرة - ٣٠١٣م .
                                                 - ياقوت الحموى : معجم البلدان - جـ ٥ - بيروت - ١٩٧٩م .
```

## الفهرست

| الموضوع الصفحة                            | الموض_وع الصفحة                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ثالثًا: الإسلام في شرق إفريقيا.           | الطرق التي سلكها الإسلام إلى قارة إفريقيا. ٥ |
| الإسلام والسلطنات الإسلامية في بلاد       | أولا: الإسلام والدول الإسلامية في غرب        |
| الحبشة والزيلع.                           | إفريقيا.                                     |
| سلطنة شوا الإسلامية.                      | دولة غانة الإسلامية.                         |
| سلطنة أوفات الإسلامية.                    | سلطنة مالى الإسلامية.                        |
| سلطنة عدل الإسلامية.                      | سلطنة صنغى الإسلامية.                        |
| الإسلام والسلطنات الإسلامية في منطقة      | سلطنة الكانم والبرنو الإسلامية.              |
| الساحل الشرقى لإفريقيا.                   | إمارات الهوسة الإسلامية في شمال نيچيريا. ٥١  |
| سلطنة مقديشيو الإسلامية (الصومال). ٩١     | سلطنة البلالة الإسلامية في حوض بحيرة         |
| سلطنة كلوة الإسلامية.                     | تشاد.                                        |
| سلطنة بات النبهانية في شرق إفريقيا. ٩٧    | الطابع الإسلامي والثقافة العربية في غربي     |
| الإسلام في الجزر الإفريقية.               | إفريقيا.                                     |
| طابع الإسلام والثقافة الإسلامية في شرق    | ثانيًا: الإسلام والعروبة في سودان وادى       |
| إفريقيا.                                  | النيل.                                       |
| أثر الإسلام في إفريقيا جنوبي الصحراء. ١٠٥ | سلطنة الفونج الإسلامية في سنار. ١٩           |
|                                           | سلطنة دارفور الإسلامية.                      |
|                                           |                                              |